

We Are Muslims Momeen.blogspot.in



Dengan Ingatan Muhibah

Daripada

Kebawah Duli Yang Maha Mulia

Paduka Seri Baginda

Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Mu'izzaddin Waddaulah

دغن ايغاتن محبه درڤد كباوه دولى يغمها مليا قادك سري بكندا سلطان حاج حسن البلقيه مُعِزّ الدين والدولة

With the Compliments

Of

His Majesty

Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Mu'izzaddin Waddaulah

مع أطيب تحيات جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه مُعِزّ الدين والدولة

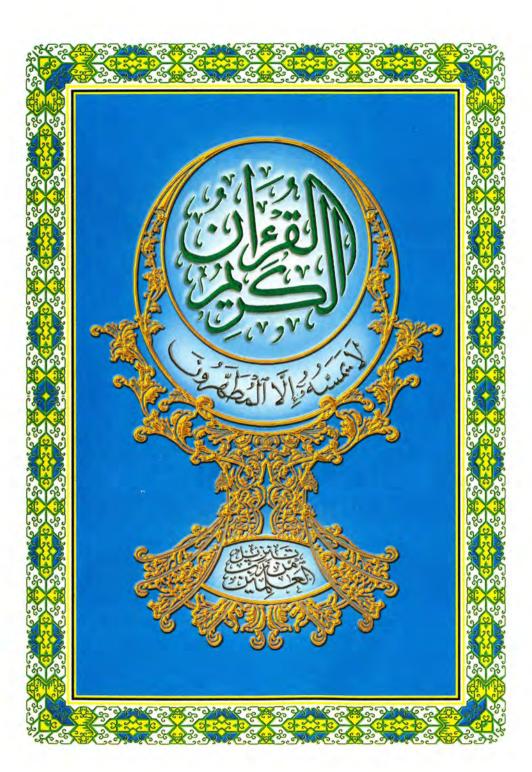

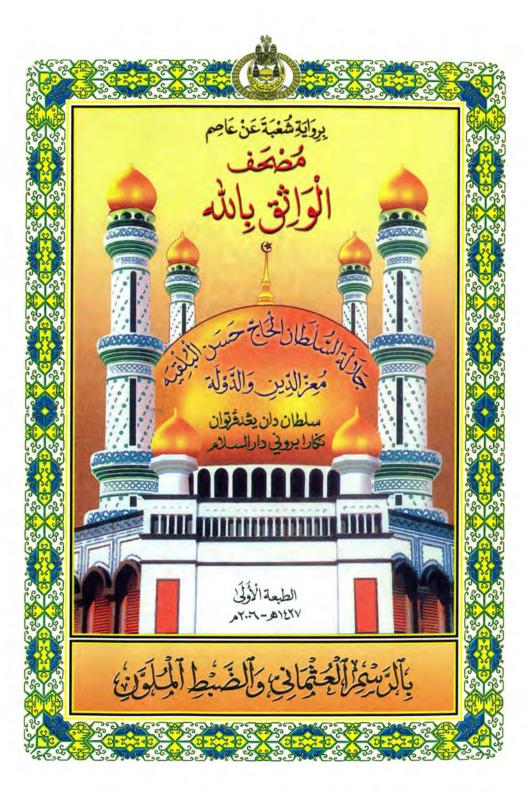

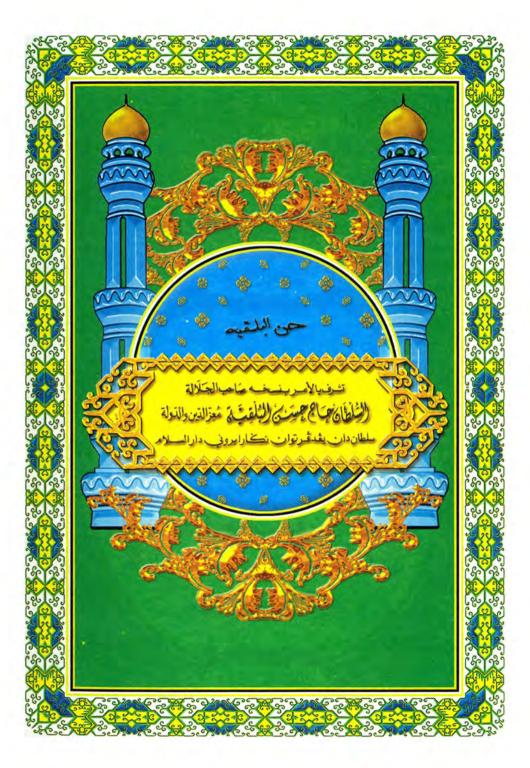





النَّوْالْأَوْكِ وَ الْمُعَالِمُ وَالْمُوالِيَّةِ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ

إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْر لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🚺 خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 🚺 يُخَلِعُونَ أَللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ 🐧 فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 🕛 أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْغُرُونَ 🕦 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ أَلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كَمَا ءَامَنَ أَلسُّفَهَا أَهُ أَلاَإِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ 🞹 وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤ أَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغُيَانِهِمْ يَعُمَهُونَ ١٠٥ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 🕕

مَثَلُهُمْ كَمَثَل أُلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ أُللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ٧٧ صُمُّ بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في عَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ( ) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشاً وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزُقاً لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ - وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُر صَادِقِينَ 😗 فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ 🕚

ربع الحزب

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزُقاً قَالُواْ هَـٰذَا ٱلَّذِي رُزقُنَا مِن قَبْلُ وَأُنُواْ بِهِۦمُتَشَبِهاً وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 😳 إِنَّ أَللَّهَ لَا يَسْتَحْي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَاْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ حَيْدِاً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ 🕦 ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 🕚 كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [ ] هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (1)

للنَّاالَّةِكِ ﴾ ﴿ لَمَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِاللَّا لَمَّا لَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُواللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا مُؤْلِمُ واللَّاللَّا لَلَّ اللَّالَّ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلْدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ نَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَآبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُلآءِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ [1] قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١) قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَآبِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 📆 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لَّادَمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ وَقُلْنَا يَكَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّامِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُرَبَا هَاذِهِ أَلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَ (٥٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا إَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكِيمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ٧

لِجُوالأَوْكِ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٤ اللَّهُوعَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قُلُنَا ٱِهۡبِطُواْ مِنۡهَا جَمِيعاً ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَـٰكُم مِّنِّي هُدىَ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 💯 وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🖱 يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيُّلَى فَٱرْهَبُونِ ٤٠ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّلِي فَأَتَّقُونِ (١) وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقُّ بِٱلْبَاطِل وَتَكُتُمُواْ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ٤٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٤٦ ١ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلَّهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ أَلْكِتَابَّ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ٤ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ( الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيْ يَكَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ إِلَّ وَٱتَّقُواْ يَوْماً لَّا تَجْزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ 🔼

نصف الحزب الحزب

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآيٌ مِّن رَّبُّكُمْ عَظِيمٌ إِنْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغُرَقُنَا ٓءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ 🕑 وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ إِتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ (٥) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 🐨 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ 🥶 وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٢٠٠٠ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِينِ كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🤷

وَإِذْ قُلْنَا ٱدۡخُلُواْ هَنذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدآ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدآ وَقُولُواْ حِطَّةُ نَغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَيَكُمۡ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ فَيَدَّلَ ٱلَّذِيرَ ﴿ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 🙆 🦈 وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا أِضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْق ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🕛 وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ إَهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلُتُمُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ 🕦



الناالذاب المستونة النقرة

إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَالْذِكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَالْوَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلَسِرِينَ 1 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ إَعْتَدَوًّا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ 10 فَجَعَلْنَهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 11 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةٌ قَالُوٓا أَتَتَّخِذُنَا هُنُوًا مَا لَا أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ 🕠 قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ 🐠 قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ مِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ 🕦 لِبُوالأَوْكِ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴿ ٢٤ ﴿ لَا يَوْرُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ أَللَّهُ لَمُهَتَدُونَ نَ أَلَ قَالَ إِنَّهُ وِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيهَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَانَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ٧١ وَإِذْ قَتَلْتُمُ نَفْسا فَأَدَّ رَأْتُمْ فِيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُتُمُونَ 😗 فَقُلْنَا إِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَ وَيُريكُمْ ءَايَنتِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤ اللهُ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥ وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَا بَعْضُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُّحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاَّجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🕚

العزب

لِنُ الأَوْكِ ﴾ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ w وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ئُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَناً قَلِيلاًّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهم وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذتُمُ عِندَ ٱللّهِ عَهْداً فَلَن يُخْلِفَ ٱللّهُ عَهْدَهُ ۚ وَأَمْرِ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ مَظِيَّتُهُ وَفَأُوْلَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَيَلِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَناً وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللهِ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَاتُخُرجُونَ أَنفُكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 🥸 ثُمَّ أَنتُمْ هَنَؤُلآء تَقْتُلُونَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقاً مِّنكُم مِّن دِيكرهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي أَلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ٥٠٠ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (11) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُالَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ 🐼 وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفِّرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ 🙆

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَالْمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَيْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ 🐠 بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلَ أَللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاَّءُ مِنْ عِبَادِمٍّ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبُ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ 🐠 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَامِرَتَقُتُلُونَ أَنْبِيَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١١ ١ أُ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إَتَّخَذَتُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرِهِمُ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ٓ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٠

قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَبةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ 🐠 وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ أَلْنَاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ أَلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ. مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 🕛 قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجَبْرَبِلَ فَإِنَّهُ ونَزَّلَهُ وعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدى وَبُشُرَىٰ لِأُمُوَّ مِنِينَ ﴿ فَنَ كَانَ عَدُوٓاً يُلَّهِ وَمَلَآبِكَ تِهِ وَرُسُلُه - وَجَبْرَ بِلَ وَمِيكَيِّيلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَفِرِينَ 10 وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ 🕚 أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهَداً نَّبَذَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكُثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🔟

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ أَلْشَيَاطِينُ عَلَى مُلِّكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ أَلشَّ يَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ أَلتَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرٌّ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ أَلْمَرْ = وَزَوْجِهِ -وَمَا هُم بِضَا رِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَن إَشْتَرَبهُ مَا لَهُوفِي أَلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمَّ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَا يَهُا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ وَعِنَا وَقُولُواْ آنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَنِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

نسف الحزب

🐗 مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠٠ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ أَمْر تُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٨ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْقِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ بِجَدُوهُ عِندَ أُللَّهِ إِنَّ أُللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 🐠 وَقَالُواْ لَن يَدُخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَكُمْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ وعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 🐠 المِزُوالأَوِّلِ" ﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصِيرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصِيرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا ٓ إِلَّا خَآبِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي أَلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ } فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّرَوَجُهُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَقَالُواْ اِتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداًّ سُبْحَنَهُ وَبِل لَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَقَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَىٰٓ أَمُرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكُن فَيَكُونُ ١١٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِيرِ ﴾ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُّ تَشَلِبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدُ بَيَّنَّا ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِلَّا ٱرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ أَلْيَهُودُ وَلَا أَلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّهُمُّ قُلُ إِنَّ هُدَى أُللَّهِ هُوَ أُلْهُدَى وَلَبِن إَنَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ أُلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيُنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ مَأْوُلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُر بِهِ ـ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَصِرُونَ ١١٠ يَبَنَى إِسْرَةِ عِلَ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ إِنَّ وَٱتَّقُواْ يَوْماً لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْءاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١١٦ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَيْ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ وبِكَامِكَتِ فَأَتَّمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ ٱلظَّالِمِينَ ١١٤ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلِّي وَعَهِدُنا إِلَى إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَلَفِينَ وَٱلْرُكَعِ ٱلسُّجُودِ ١١٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ آجْعَلْ هَاذَا بَلَداً عَامِناً وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَن كَفَرَفَأُمَتِّعُهُ وقَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١١١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ أَلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨ وَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ آلَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُ ورَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ أَلْعَالَمِينَ إِنَّ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٣٥ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَ إِلَٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ مَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِلَىٰها ۗ وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١٣٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبُتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🐠

النُهُ الأَوْكِ ﴾ حال ١٨ على النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 💯 قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ 📆 فَإِنَّ ءَامَنُواْ بِمِثُل مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ أَهْتَدَوا فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكَهُمُ أَللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٧ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَعْنُ لَهُ عَلِيدُونَ ١١٨ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَا فِي أَللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَمُخْلِصُونَ ١٦٥ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْنَصَارَكُ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ أَللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٠ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١١



🗱 سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى أُللَّهُ وَمَا كَانَ أُللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ أُللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١٤٥ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِينَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأْ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ 🍟 وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلّ ءَايَةِ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاۤ لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ 🐠

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمَّ وَإِنَّ فَريقاً مِّنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🐿 ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ 💯 وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَمُولِّيهً فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَاتِۗ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ كُومِنْ حَيْثُ خَرَجُتَ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّرَ وَ إِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا أَللَّهُ بِعَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ لِكَ قُومِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطِّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُو أ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 🕑 كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِينَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ 🕼

ربع العزب العزب وَلاَ تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَمْوَاتُ بِلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِين لَّا تَشْعُرُونَ ١٠٠٥ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَيَشِّر ٱلصَّابرينَ أَلَّذِينَ إِذَآ أَصَلِبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُوْلَيَهِ عَلَيْهُمْ صَلُواتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٧٧ ﷺ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُّوةَ مِن شَعَايِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو إَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ أَللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٨٨ إِنَّ أَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي أَلْكِتَابُ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَبِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَيَهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ أَللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ الله عَمْ إِلَنْهُ وَحِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ أَلرَّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🕦 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّاً يِّلَّهُ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَامُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ 100 إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَبُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّأُكَذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١١٧ يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلاً طَيِّباً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ١١٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَةِ وَٱلْفَحْشَآةِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْآمُونَ 👊

البرُغُ البَّنَانِيٰ ﴾ ﴿ وَهُ لَا لَهُ مِنْ فُولُوا الْبَقِرَعُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَأَ أُولَوْ كَانَ ءَابَآ قُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءاً وَلَا يَهُتَدُونَ 🥨 وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءاً صُمُّ اللَّهُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 🖤 يَــَّا يُثُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَرِ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ أَللَّهِ فَمَن أَضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَاۤ إِثُمَ عَلَيْهُ إِنَّ أُللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَمَناً قَلِيلاً أُوْلَيَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَرَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِلَّا أُوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَاۤ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ إِلَى فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ 🐚



﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ إِلَيْ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ إِلَيْ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ إِلَيْ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ إِلَيْ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ إِلَيْ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْبِرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتَبِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَنُوى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أُوْلَيَهِ ٱللَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٧٧ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَى بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمٌ ١١٠ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِيِّ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتّقِينَ ١٠٠ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَفَإِنَّمَآ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَصِّ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَا عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّا يُنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ أَيَّاماً مَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ ريضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِللَّا شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنِ كَانَ مَريضاً أَوْعَلَىٰ سَغَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِّلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١٩٥٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرَيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 🐠

النِعُ النِتَانِيٰ ﴾ ﴿ لَنَّ ﴾ ﴿ لَنَّ الْمُوالِّقُونَا الْمُونَّا الْمُونَّا

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْكَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوِدِ مِنَ ٱلْفَجْرُ ثُمَّ أَيْمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى أَلَيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُ تَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧ وَلَا تَأْكُلُوۤاْ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٠ اللَّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوتِ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٥ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ 🕦

عددة أرباع الحزب ٣ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَلِيلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَلِيلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقَتُلُوهُمُّ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ١٩٠ فَإِنِ ٱنهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٥ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَّكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْهَوَاْ فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٣ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحُرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩٤ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُلُكَةُ وَأَحْسِنُوٓأُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٠ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى يَبْلُغَ ٱلْهَدَىُ عَجِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ رِيضاً أَوْ بِهِۦٓ أَذَىَّ مِّن رَّأْسِهِۦفَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحُجِّ فَمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وحَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🕦

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي أَلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكُ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١١٥ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلاَ مِن رَّبِّكُمَّ فَإِذَآ أَفَضَّتُم مِّنَ عَرَفَاتٍ فَأَذُكُرُواْ أَللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِرُ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَلكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ. لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١٩٨٠ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 🔞 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُركُمْ ءَابِآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكُراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَلِقِ نَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنا فِي أَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

المزب المديد

الله وَالله عَمْدُولاً أَلله فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 🕝 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ نَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَامُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ نَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَؤُفُك بِٱلْعِبَادِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطْوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعُدِ مَا جَاءَ تُكُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله مِن يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَل مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلُ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ إَتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ ٱلنَّابِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا إَخْتَلَقُواْ فِيهِ وَمَا إَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِيِّ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْرَحَسِبُتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّةُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصُرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقُتُم مِّنُ حَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِين وَأَبُنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهَ عِليمٌ لِلرُّ البَّالِيْ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لِنَوْلُوا لِلْمَرَاعُ

كُتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمٌّ وَعَسَيَّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمٌّ وَعَسَىٰٓ أَن يُحِبُّواْ شَيْعاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمٌّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 👊 يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أَللَّهِ وَٱلْفِتُنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتُلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيُّ قُلُ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِ مَا ۚ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْقُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 🕛

ربيع الحزب

للزؤالت أني

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَيُّ قُلُ إِصْلَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ 💮 وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشُركَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَيَكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَيُبَيِّنُ ءَايِئِهِ ِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 💮 وَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذِيَّ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَرْنَّ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ 🕥 نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَآعُلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 🥨

الزُوُالتِكَانِيُ "

لَا يُؤَاخِذُكُمُ أَللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآبِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَّرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓ وَ وَلا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُ برَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصلَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٨٥ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِيِّهِ يَلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاْ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ أَللَّهِ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّامِونَ إِن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَةُ وَفِإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 البُغُ التَّالِينَ ﴾ ﴿ 33 ﴾ ﴿ 33 ﴾ ﴿ وَمَا لِلْهُوَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوٓا ءَايَتِ أُللَّهِ هُزُوۤاً وَآذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِتَب وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَوَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَآعُلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (17) وَإِذَا طَلَّقُتُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَّ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣١ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزُقُهُنَ وَكِسُوبَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرَ وَالِدَةُ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ وِبِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَادَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٣



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجا يَتَرَيَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشُراً فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُ ونَهُنَّ وَلَئِكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلاَ مَّعْرُوفاً وَلَا تَعْرِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٥ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدُرُهُ و وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدْرُهُ و مَتَعا أَبِالْمَعُ و فِي حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ 🖤 وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصِفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحْ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَى ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصٰلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٧٠

حَلِفِظُواْ عَلَى أَلْصَلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنتِينَ إِنَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ زُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذُكُرُواْ أَلِلَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ 📆 وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوُنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجِاً وَصِيَّةٌ لِّأُزُوَاجِهِم مَّتَعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَّ أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُمُ بِٱلْمَعْرُونِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ كَذَالِكَ يُبَيّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 💯 🏶 أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 🐨 وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 🕮 مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافاً كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🥶

عرددارياع الحرب الحرب ع

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ عِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ أَبْعَثُ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ قَالَ هَلُ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمُّ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ 🚳 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوٓاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَبَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ ومَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللهِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ ٓ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيَ إِلَّا مَن إَغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً ۗ مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ أَلَاهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإذن أللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَبرينَ إِنَّ أَلَّهُ مَعَ أَلْصَبرينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ٥٠ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ أَللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَلَهُ أَللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ أَللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بَبِغُضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَامِينَ ١٠٥ تِلْكَءَاكِتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🚳

الجزم الجزم العزب

اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِمَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱنفِقُوا مِمَّا رَزِقُنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْرٌ لَّهُ وِمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ عِيعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٥٠٠ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّنغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥٠

البُوَّ الْبَالِثُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْبَالِثُ اللَّهُ مِنْ الْبَالِثُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

أَللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّامَاتُّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِي حَاَّجٌ إِبْرَاهِ مَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّامِينَ ۞ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْى - هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَلِلَّهُ مِأْنَةَ عَامِرِتُمَّ بَعَثَهُ وَقَالَ كُمْ لَبِثُتَّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْبَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَلِ لَبِثْتَ مِأْنَةَ عَامِر فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسُّ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُماًّ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🚳

الْبَالِثِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا لَمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِي اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّمِلْمِ

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَيِّ قَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيطُمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزُّاً ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَأَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 🕦 مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْنَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاَّةُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتُبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنّا وَلآ أَذِيُّ لَّهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله الله قَوْلٌ مَّعُرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذِيٌّ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ ورِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ وَكَمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وَصَلْداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُولًا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ 👊



بيُؤَاللَّهَائِكِ ﴾ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّ

وَمَثَلُ أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوَلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَئَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُوجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُو فِيهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُتُم بِاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطُانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاًّ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّا

الخُوالثَّالثُّ

نصف العزب ٥

وَمَآ أَنفَقُتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوُ نَذَرْتُم مِّن نَّذُر فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٧٠ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيَعْمَا هِيُّ وَإِن تُخْفُوهِا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّءَاتِكُمُّ وَأَللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (٧١) ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ أَلَّهَ يَهُدِي مَن يَشَاَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَلَهُمُ لَا يَسْئَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَلِلَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٧٥ أُلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 👐

النَّالثًا لنَّالثُ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۚ إِلَى أُللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ 🖤 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوٰةَ لَهُمُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٧٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاذِنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ فَ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أُللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّكُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْاَمُونَ 🚳

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمِّيَ فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْكَدُلُّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ أَلْحَقُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعاً فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيها أَوْضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ وِبَالْعَدْلُّ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلُهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتُمُوٓا ا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَىٰٓ أَجَلِهُ ۗ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلَّا تَرْتَابُوٓأَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا أَوَأَشُهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيةٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمٍّ وَٱتَّقُواْ أَللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

ثلاثة أرباع الحزب ال

🐗 وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَـٰنٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آَوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَرى يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ حَ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ مِنَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِيُّ وَ إِن تُبِدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٠٠ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمَاتِهِ وَكُتُبِهِ ع وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ 🐠 لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَمَأْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْراً كُمَا حَمَلْتَهُوعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَوَاعَفُ عَنَّا وَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ أَنتَ مَوْلَكُنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ 🚳

الجُوُّ الجَّالِثَ

سُورَةُ [الْعُنْرانَ الله أَباتِهَا حرألله ألرَّحَز ألرَّحِيمِ الَّمَ ١ أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدِيَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنتِقَامِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ② هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🕦 هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحَكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَاب وَأُخَرُ مُتَشَكِبِهَا أُنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ①

لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ( ) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ أُللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَيِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ نَ كَدَأْبِ ءَالِ فِيْ عَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِاليِّينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١١٥ قُل لِلَّذِينِ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ قَدْكَاتَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأَ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْكُنِّ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَى إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱللَّهُ عِندَهُو حُسْنُ ٱلْمَعَابِ 11 اللَّهُ عَندَهُو حُسْنُ ٱلْمَعَابِ 11 اللَّهُ عُلْ أَوْنَبِّئُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ إَتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرُضُوَاتٌ مِن أَللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ (١)

المزب

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنًا فَأَغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلنَّارِ (١٠) ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ٧٧ شَهِدَ أَللَّهُ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَّتِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَابِماً بْٱلْقَسْطُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ أَللَّهِ ٱلْإِسْلَهُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِي لِلَّهِ وَمَن إِتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ إَهْتَدُواْ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ أَللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَايْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ (1) أُوْلَتِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ 🖤

المِيَّالِيَّةِ عَلَيْهِ المَّالِثِينِ عَلَيْهِ المَّالِثِينِ عَلَيْهِ المَّالِثِينِ عَلَيْهِ المَّالِثِينِ عَلَيْهِ المَّالِثِينِ عَلَيْهِ المَّالِمِينِ عَلَيْهِ المَّالِمِينِ المَّلِينِ المَّالِمِينِ المَّلِينِ المَّالِمِينِ المَّلِينِ المَّلِينِ المَّلِينِ المَالِمِينِ المَّلِينِ المَالِمِينِ المَّلِينِ المَالِمِينِ المَالِمِينِ المَالِمِينِ المَالِمِينِ المَالِمِينِ المَّلِينِ المَالِمِينِ المَلْمِينِ المَالِمِينِ المَالِمِينِ المَالِمِينِ المَالِمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَالِمِينِ المَالِمِينِ المَلْمِينِ المُلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المَلْمِينِ المُلْمِينِ الْمُلْمِينِ المُلْمِينِ المُلْمِينِ المُلْمِينِ المُلْمِينِ المُلْمِينِ المُلْمِينِ المُلْمِينِ المُلْمِينِ المُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ المُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِين

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَكِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 🕦 ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمْ في دِينهم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٤٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِرِلَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُ فِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ قُل ٱللَّهُمِّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلُكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلُكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🕦 تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ 🖤 لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً ۚ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُو رِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٢٠

يَوْمَرَ تَجِدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَؤُفُ بِٱلْعِبَادِ نَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِلُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَلْفِرِينَ ٣٥ ١ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ١٦ ذُرِّيَّةٌ بَعُضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٤ إِذْ قَالَتِ إَمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّراً فَتَقَبَّلُ مِنِّيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (0) فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنتَىٰ وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ أَلذَّ كُرُكَا لَأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ 🕦 فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكُفّا لَهَا زَكَرِيّا أَهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآءُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقآ قَالَ يَكْمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَندَآ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ 🕎



هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّآءُ رَبِّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (١٨) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَّيِكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيداً وَحَصُوراً وَنَبِياً مِنَ ٱلصَّالِحِينَ 👩 قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ كَ قَالَ رَبِّ أَجْعَل لِّيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمُزاًّ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ (1) وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكَرُيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَآءِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَكَمْرِيمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ١٦ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 🐸 إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيها فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٤٠ المِنْ الْفَالِثِينَ ﴾ ﴿ لَمَا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَ يُكَاِّمُ أُلنَّاسَ فِي أَلْمَهُدِ وَكَهْلاً وَمِنَ ٱلصَّلَحِينَ [1] قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرآ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ٧ وَيُعَاِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ 🚯 وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكُمُّ أَنَّ أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّين كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ أَللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْى ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمُ مُّؤْمِنِينَ 19 وَمُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَبِيةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ أَلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (0) الله فَالَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى أُللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعُنُ



أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 🕚

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِيرِ بِينَ وَمَكَّرُواْ وَمَكَّرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ٥٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥٥ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَنُوَقِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٧٠ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَّتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ إنَّ إنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٩٩ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ أُللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ 🕦

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ قُلُ يَــَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَامِةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا أُللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَنْ يُنا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْبَاباً مِن دُونِ أَللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ إَشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْامُونَ ١٤ يَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِيَ إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٥ هَنَأْنَتُمْ هَنَوُلآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ. عِلْمٌ فَامِرَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١١ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلَكِينَ كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧٠ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ إِنَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِنْ أَهُل ٱلْكِتَب لَوْ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ 💮

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٧٧ وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبُ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٠ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاّجُوكُمْ عِندَ رَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٧٦ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٧٤) ١ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّكِنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 💮 بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَيَكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ 🖤



وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أُلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ أَللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيتِن بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ٧٠ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَتِبِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَامُرُكُم بِالْكُفْ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ 🙆 وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِثُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوٓاْ أَقُرَرُنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ 🐠 فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَكِسِقُونَ 🐠 أَفَغَيْرَ دِينِ أَللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي أَلسَّمَ لَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرُهاً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🖤

قُلْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ أُنزلَ عَلَيۤ إِبْرَهِمِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُومُسُلِمُونَ ٥٤ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسُلَعِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ 🙆 كَيْفَ يَهْدِي أَللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (1) أُوْلَـبِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِهِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٧٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ 10 إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱِزْدَادُواْ كُفْراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ \* أَلْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ۚ أُوْلَيَبِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ 🕕

الجزه ٤ الحزب٧ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرِّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِيُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِرَكَانَ حِلَّا لَّبَيْ إِسْرَةِ عِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ عِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوُرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكِةِ فَٱتُلُوهَاۤ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهِ أَنْ مَن إَفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 4 قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٩٥ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ١٦ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِناً وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعُمَلُونَ ٩٨ قُلْ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنتُمْ شُهَدَآهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٩ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَريقاً مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ يَرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفِرينَ 🕛

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِأُللَّهِ فَقَدُ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذُكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنا قَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ مَّنْ اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ مَّنْ اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ مَّنْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرُ وَأُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ يَوْمَرَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ 🕦 وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ أَللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ٧٧ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِّلْعَالَمِينَ 🕟

وَلِلَّهِ مَا فِي أَلْسَكَ مَوَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضَ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذِيَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ شُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ١١ لَيُسُواْ سَوَاعًا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٠٠ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ 🐠 وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكُفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٥



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَئُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَيَهاكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🕦 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَامُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكُبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ أَلْآيِكَتِّ إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ 👊 هَـَاأَنتُمُ أُوْلِآءٍ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٩ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠ وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ النوع الزائع المراقع ا

إِذْ هَمَّت ظَّابِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٢ إِذْ تَقُولُ لِأُمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِشَلَنَّةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَّبِكَةِ مُنزَلِينَ ١١٤ بَكَيَّ إِن تَصْبرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَورهِمْ هَندَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَّتِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ " لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِبِنَ ١٧٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١١٨ وَللَّهِ مَا فِي أَلْسَكُواتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٩ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَلْهَا مُّضَلِعَفَةً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

نمية الحزب الحزب

إِنَّ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا اللَّهُ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 🞹 ٱلَّذِينَ يُنفقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن أَلنَّاسٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةً أَوْظَامُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ أَللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ أَلَدُّنُوبَ إِلَّا أَللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٥٥ أُوْلَتَبِكَ جَزَآؤُهُم مَّغُفِرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ إِنَّا قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَي يُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَاذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِّأَمُتَّقِينَ ١٢٨ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قُرْحٌ مِّشْلُهُۥ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ 10

وَلِيُمَجِّصَ أَللَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ (١٤١ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّهِرِينَ ١٤٥ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ من قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٤٦ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله أَلرُّسُلُ أَفَايْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبُ مُ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ أُللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي أَللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ١٤٤ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَاباً مُّؤَجِّلاً وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهُ مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّلِكِرِينَ 10 وَكَأْيِّن مِّن نَّبِي قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابُهُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٥ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ١٤٧ فَعَاتَلْهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ 14

يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوٓاْ إن تُطِيعُواْ ٱلَّذِيرِنَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ اللهِ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشُرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَهُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَنآ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّازُّ وَبِئُسَ مَثْوَى أَلظَّالِمِينَ ١٠١ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ أَللَّهُ وَعُدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذْنِهِ مَ كَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنْازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَتَٰبَكُمْ غَمَّا بُنَةِ لِكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَامَآ أَصَابَكُمُّ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🖤



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّرِ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَىٰ طَابِفَةً مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهْلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍۗ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا ۗ قُللَّوْ كُنتُمْ فِي بِيُوتِكُمُ لَبُرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمٍّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدُ عَفَا أَللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ أَللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزِّيَ لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَلَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحُيء وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥٦ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغُفِرَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَتْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ 🚾

وَلَين مُّتُّمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ 🙉 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكٌّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ١٠٥ إِن يَنصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِيٍّ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ أَلْمُؤْمِنُونَ 🕦 وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَفَمَن إِتَّبَعَ رُضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَلِتِهِ. وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١١١ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّكَ هَاذًا قُلُ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 👊

البرع الزارع في فالعبرات

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 👊 وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ إَدْفَعُواً قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَّاتَّبَعْنَكُمُّ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَ إِذْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١١٧ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلُ فَادْرَءُواْ عَنِ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١١٨ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتاً لَبِلُ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 119 فَرحِينَ بِمَآ ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 💮 إِنْ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ 🐨

العزب

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمُ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءٌ وَٱتَّبَعُواْ رُضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضِّلِ عَظِيمٍ ٧١ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٧٠٠ وَلَا يَحْزُنكَ أَلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي أَلْكُفُرَّ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٧٨ مَّا كَانَ أَللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَ خَيْراً لَّهُمَّ بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 🐠

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَخَوْنُ أَغُنِيٓآءُ سَنَكُتُهُ مَا قَالُواْ وَقَنْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَاةَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ إِلَّ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيُدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٨٠ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِأَلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٨٣ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبُلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّئَتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ١٨٤ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدُخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ آ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٨٠ ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي آَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَذَى كَثِيراً ۗ وَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ 🐚

ربع المرب

وَ إِذْ أَخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ مَنَمَنا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِلَى وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩٠٠ إِنَّ فِ خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَار لَأَيْكتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠ أَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بِنَطِلاً سُبْحَلْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (١٩) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٩٤ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٣ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٤

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرِأُوْ أُنثَى بَغْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَاباً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثُّوَابِ اللهِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ 🐠 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٧٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِنَايَتِ أُللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أَوْلَابِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ 🙉 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 😳 سُونَةُ النِّبُنَّاءُ

نعيف الحزب الحرب

## بِسْــــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِمِ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءَ ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَٰ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمَّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ أَدُنَى أَلَاتَعُولُواْ ١ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ۚ إِنَّ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّهِ جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ قِيَماً وَٱزْزُقُوهُمْ فِيها وَٱكۡسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعۡرُوفاً ٥ وَٱبۡتَلُواْ ٱلْيَتَكَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسُتُم مِّنْهُمْ رُشُداً فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاَ وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَغْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُواْ لَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً 🕦

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَّ نَصِيباً مَّفْرُوضِاً ٧٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْ يَكِ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً <u>﴾</u> وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً ① إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهم نَاراً وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيراً ١٠٠ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَّ أُولَادِكُمُّ لِلذَّكُرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَامًا تَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدُ وَوَرِثَهُۥ ٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡدَيۡنُّ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبۡنَآ وُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعاً فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً صَكِيماً ١

ثلاثة أرباع الحزب ۸

إِنْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَذْ وَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن اللَّهُ مِيكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِنْ بَغْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوُ دَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَّكُتُمْ إِن لَّهُ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ نَ أَلتُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاهً أَو إَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُّ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكُثَّرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلشُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَاّتِ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ الله ورَسُولُهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ويُدُخِلُهُ نَاراً خَلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ 🕛

وَٱلَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِ دُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ نَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 🕐 وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابِاً رَّحِيماً ا إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّ وَجَهَالَةِ حُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَلَمِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أُحَدَّهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌّ أُوْلَنَبِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ۗ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهآ ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ١٩

وَإِنْ أَرَدتُهُ أَسُتِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَاراً فَكَلَّ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُو بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً نَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظاً ١١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ وَابَآؤُكُم مِن ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَّ إِنَّهُ وِكَانِ فَلْحِشَةَ وَمَقْتاً وَسَاءً سَبِيلاً ١١ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَزَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ ٱلَّاتِيَّ ٱرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَابِكُمُ أَلَّاتِي فِي خُجُورِكُم مِّن نِسَابِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُّ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠٠

الجزءه الحزب9

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ٤ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضَ فَأَنكِحُوهُ نَّ بِإِذْنِ أَهُلِهِ نَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ عَكِيْرَ مُسَلِفِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَآ أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَلْحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى أَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ أَلْعَذَابٌ ذَالِكَ لِمَنْ خَشَى ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصِبُرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ نُ يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [1]

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً ٧٧ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفاً ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوَاناً وَظُلُما ۚ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً 📆 إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُخِلْكُم مُّدُخَلاً كَرِيماً ١ وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ أَللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا إَكْ تَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا إَكْتَسَبْنَ وَسُّئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضُلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ١٠٠ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ""

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمٌ فَٱلصَّالِحَاتُ قَلِيْتَكُّ حَلِفِظَكُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّلِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ١٤٥ وَإِنْ خِفْتُمْ شِعَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَحاً يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً 😈 🐃 وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشُرِكُواْ بِهِ عَسَيْعاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي أَلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبُنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ١٦ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهُ مِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلْفِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً 🖤



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَقَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ٣٨ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً 10 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجُراً عَظِيماً ﴿ فَكُنْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَؤُلآءِ شَهِيداً (١١) يَوْمَهِذِ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُمُّونَ ٱللَّهَ حَدِيثاً ﴿ فَا يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنْباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَكَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً ١٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشُتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ 🕮

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا ۖ وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيراً ﴿ فَا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَةِمُ وَطَعْنا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِنِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴿ فَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِقاً لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَظْمِسَ وُجُوها فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَى ٓ إِثۡماً عَظِيماً إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْاَمُونَ فَتِيلاً ﴿ إِنَّ أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذَّبِّ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِنَّمَا مُّبِيناً ٥٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلِآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلاً (٥)

أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً 🕚 أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذاً لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيراً 🕛 أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ اتَّنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيماً 🐠 فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً ٥٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلْاً ظَلِيلاً ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعْمَّا يَعِظُكُم بِيِّي إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ٥٨ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 🧐



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً 😈 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ١١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَناً وَتَوْفِيقاً ١٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُللَّهُمْ فَقُللَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوۤا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ أَللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً 10 فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَاِّمُواْ تَسْلِيماً 10

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَركُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً ١١٠ وَإِذا ٓ لَّاتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجُراً عَظِيماً ١٧٠ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ١٨ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَكَاءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنَهِكَ رَفِيقاً ﴿ إِنَّ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيماً ٧٠ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ إَنفِرُواْ جَمِيعاً ٧١ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَلَبَتْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيداً ٧١ وَلَيِنُ أَصَابَكُمْ فَضًلُ مِّنَ أَللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأْن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ٧٣ إِنَّ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ٧٤



وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً ٧٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنِعُوتِ فَقَتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ٧٦ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمر كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلَآ أَخْرِتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِّ قُلْ مَتَكُ ٱلدُّنْكَ قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَانِهِ عِن عِندِكُ قُل كُلُّ مِّن عِندِ ٱللَّهِ فَمَا لِ هَلَوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ٧٨ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً 💜

مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً ١٠٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلاً (١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إُخْتِلَافاً كَثِيراً (١٥) وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَامِهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلا ﴿ ١٥٥ فَقَنْتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكَ ۚ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَكُّ تَنكِيلاً ﴿ ٥٤ مِّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكِفُلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً ٥٥ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ أُللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (1)

الحزب ۱۰

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِرِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيةٍ وَمَنْ أَصِدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثاً ٧٧ ١٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَن أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَكَن يَجِّدَ لَهُ وسَبِيلاً ٨٠ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيٓ آءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً (٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَتِلُوكُمْ أَوْ يُقَتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ إَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّامَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً 🕚 سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا أَيْدِيَهُمُ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَنَا مُّبِيناً (١)

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَآ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّكَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهُ لِهِ } إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَكَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ اللَّهِ وَمَنِ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَآ قُوهُ جَهَنَّمُ خَلِداً فِيهَا وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كُذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوّاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً 🐠

الخزؤ الجامسن

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَهِدُونَ في سَبيل أللَّه بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ أَللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ أَللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ١٠ دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَّيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُم قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَيَهِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاآءَتْ مَصِيراً ٧٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلُولُدُنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً 10 فَأُوْلَيْهِكَ عَسَى أَللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُمٌّ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً ﴿٩٩ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأُرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى أُللَّهِ وَرَسُولِهِ فُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى أُللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠٠٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُ واْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَّكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوٓاً مُّبِيناً 🕦

ربع العزب ۱۰

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكِ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَلِحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنْ مِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ أَلْصَلَوْهَ فَأَذْكُرُواْ أَللَّهَ قِيكُما وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوباً ١٠٠ وَلَا تَهانُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١٠٤ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِ خَصِيماً 🔟

وَٱسْتَغُفِرِ ٱللَّهَ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً 😈 وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَيْهِما ﴿ إِن يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١١٥ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَلدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَر ٱلْقِيَــٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ۞ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مُثُمَّ يَسْتَغُفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُوراً رِّحِيماً ١٠٠ وَمَن يَكْسِبُ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً إِنَّ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓعَةً أَوْ إِثْما آ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عِبَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ مُهَتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ١١١ وَلَوْلا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِهَمَّت ظَّابِفَةٌ مِّنْهُ مَرأَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونكَ مِن شَىٰءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ١

اللَّهُ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُوَىٰهُمْ إِلَّا مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اللَّهِ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُراً عَظِيماً 👑 وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ١١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ عَو يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلا أَبَعِيداً إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا إِنَاثًا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَّريداً إِلَّا لَعَنَهُ أَللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَكَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ١١٨ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْكُمِ وَلَاَّمُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُتَ خَلْقَ أَللَّهُ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً ١١٩ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِم فَوَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّاغُرُوراً ١٠ أُوْلَنَبِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً 🐠

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلاً ١١٥ كَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلاَ أَمَانِيَّ أَهُل ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوِّءاً يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ أَللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً "" وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكِ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْاَمُونَ نَقِيراً ١١٤ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ١١٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ قَ كَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً ١١١ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي أَلْكِتَكِ فِي يَتَّلَّمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّكِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ١١٧

وَإِن إَمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحاً وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١١٨ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّكَآءِ وَلَوْ حَرَّصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ١١٥ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلّاً مِّن سَعَتِهِ وَكَانِ أَللَهُ وَاسِعاً حَكِيماً ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ إَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي أَلْسَمَ وَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضَ وَكَانَ أَللَّهُ غَنِيّاً حَمِيداً [1] وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلاً ١٠٠ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيراً إِنَّ مِّن كَانَ يُريدُ ثُوَابَ أَلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْإَخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً ١٣١



يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنُ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوُوْا أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً 💯 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلٌ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَنبٍكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيداً ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّرَكُفَرُواْ ثُمَّرَءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱِزْدَادُواْ كُفْراَ لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِر لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيَّهُمْ سَبِيلاً اللهِ بَشِرِ ٱلْمُنكِفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ١١٥ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَّكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً اللهُ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَنَوُّلَآءِ وَلَاۤ إِلَىٰ هَنَوُّلآءٍ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ وسَبِيلاً ١٤٦ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْ بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنا مُّبِيناً إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً 🐠 إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُ مْ لِلَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ١٤٥ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً 🐠

الجزء 7 الحزب 11

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِم وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً إِن لَهُ إِن تُبُدُواْ خَيْراً أَوْتُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً 19 إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ . وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ سِعُضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ١٠٠٠ أَوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً 🔟 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَبِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠٥ يَسْعَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ ٱلسَّمَاء ۚ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَاناً مُّبِيناً ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاهَاً غَلِيظاً 🐠

فَبِمَا نَقْضِهم مِّيثَقَهُمُ وَكُفُرهِم بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ١٠٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَناً عَظِيماً [1] وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴿ إِنَّ مِل رَّفَعَهُ أَللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً 🐠 وَإِن مِّنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيداً ١٠٥ فَبِظُلْمِر مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيراً ١١٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْنُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١١٠ تَكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَاوٰةَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيُومِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَبِكَ سَنُوۡتِهِمۡ أَجۡراً عَظِيماً 🐠

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَٱلنَّبِيِّي مِنْ بَعْدِهِ ع وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُوراً ١١١ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ١١٠ رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً إِنَّ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِعْلَمِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه وَٱلْمَلَيْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلاً بَعِيداً إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَامُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيَهُمْ طَرِيقاً ١١٨ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً ١١٥ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١

الخ والسَّادُونُ اللَّهُ السَّادُونُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلُهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةُ "إِنتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا أَللَّهُ إِلَّهُ وَحِدَّ سُبْحَلْنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً ١١١ لَّن يَسُتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتَ إِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ - وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أُللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُم بُرُهُ كُنُّ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلُنَآ إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً اللهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ وَلَسُيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ١٧٠

بِسُـــمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَ زِأُلرَّحِهِ مِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أَلِيَّ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَلَمِ إِلَّا مَا يُتَكَّمَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِلَّا اللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ لَ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُواْ شَعَتَبِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلَا عَلَيْتُ وَلَا ٱلْمَدَى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلَا عَلَيْمُ فَا مُطَادُواً اللَّهُ الْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدِى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلَا عَلَيْمُ وَالْمُؤَالَّةُ وَالْمَا اللَّهُ فَالْمُطَادُواْ اللَّهُ الْحَرَامَ يَبْعَمُ وَرُضُونَا أَوْ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصُطَادُواْ اللَّهُ مَا يُرِيدُ لَا اللَّهُ الْحَرَامَ يَبْعُونَ فَضُلاَ مِن رَبِّهِمْ وَرُضُوناً أَوْإِذَا حَلَلْتُمْ فَالْمُطَادُواْ

وَلَا يَخْرِمَنَّكُمُ شَنْكَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ أُلْمَسْجِدِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ أُلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُواً وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكِي وَلَا تَعَاوَنُواْ

عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ فَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

نصف الحزب 11

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكُمْ فِاللَّهُ فِسُقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشَوْنُ ٱلْيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً فَمَن ٱضُطُرٌ فِي عَنْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُو رُ رَّحِيمٌ ١ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ كَ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمِّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

يِّاَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنْ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مِّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🕦 وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ يَ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧٧ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَى ۖ أَلَّا تَعْدِلُواْ إُعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأُتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🚺 وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِكِينَ ٱلْوُلْلَمِكَ أَصْحَكُ ٱلْجَحِيمِ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ إِثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَتَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءً ٱلسَّبيل ١١ فَبِمَا نَقْضِهم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمًا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطُّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

ثلاثة ارباع الحزب الجُوُّ السَّيِّالِينُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَهُ مِنْ السَّيِّالِينَ اللهِ عَلَى السَّعِلِينَ اللهِ عَلَى اللهِ

وَمِنَ ٱلَّذِيرِ ﴾ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصِكُرَىٓ أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُ مُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصِّنَعُونَ ١٤ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَرِ فِ كَثِيرٌ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١٠ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ ، وَيَهُ دِيهِ مُر إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ مُو ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ اللَّهَ مُو ٱلْمَسِيحُ إُبِّنُ مَرْيَمٌ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعاً إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاْ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🖤

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ غَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّكُوهُ وَلَلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَا وَآلُا رُضِ وَمَا بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٨ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدُ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِلْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَءَاتَكُمُ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُُ واْعَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١١٠ قَالُواْ يَهُوسَيَّ إِنَّ فِيهَا قَوْما جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ شَا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا آدُخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣ الحزب 1**1** 

قَالُواْ يِكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدا مَّادَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَب أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَنعِدُونَ ١٤ قَالَ رَبّ إِنَّ لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَٱفُرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِيقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي أَلْأَرْضُ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ 💯 🦈 وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَر بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٧ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِيٓ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَزَآؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَّاباً يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ وَكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُويُلَكَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِيُّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ [1]

مِنْ أَجُل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَآعِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ 📆 إِنَّمَا جَزَ ٓ وُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ مِ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ وَاصَنُواْ إَتَّقُواْ أَللَّهُ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ أَلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُواْ في سَبيلهِ ع لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 📆 ربع الحزب =

يُريدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٧٧ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقُطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً إِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ 🐚 فَمَن تَابَ مِنْ بَعُدِ ظُلُمِهِ عَوَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهٌ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الْأَسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَا بِأَفُو هِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّهُ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُۥ فَكَن تَمْلِكَ لَهُۥمِنَ ٱللَّهِ شَيْعاً أُوْلَكَيِكَ أَلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ أَللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِـزُيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُم أَوْ إِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٤٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونِكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَانَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أُوْلَنَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٣ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدِيَ وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا ٱلتَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡعَرُواْ بِعَايَىٰتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمُ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ 😬 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَخْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ 🕑

لِجُرُهُ السِّينَاذِينُ ﴾ ﴿ ﴿ كَالْمُعَالِمُنَّا وَمُولَعُ الْمِتَّا وَمُولَّا الْمِتَّا وَمُقَّ

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَارِهِم بعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَادِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (1) وَلْيَحُكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْفَكِسِقُونَ ٧٤ وَأَنزَلُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًّا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَلَكُمُ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ( اللهِ عَلَيْهُم بِمَا مُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَغْضِ ذُنُوبِهِم أُ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ (9) أَفَحُكُم ٱلْجِلِهِلِيَّةِ يَسْغُونَٰ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 🕑

نصيف الحزب ۱۲

إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخْشَكَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ - فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ 🎱 وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَنَوُكُ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَلنهمُ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَلِسرينَ ٥٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِّهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَا فُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ِ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٤ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 🍄 وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ 1 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِباً مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 🤷 الجُوُّ السَّيَّا نِينُ ﴾ ﴿ لَنَا مِنْ السَّيَّا فِينُ ۗ لَهُ مِنْ فَرَوُّ الْمِثَا يُلِكَّ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوَّا وَلَعِبآ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ٥٨ قُلُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثُرُكُمْ فَسِقُونَ 9 قُلُ هَلْ أُنَيِّئُكُمْ بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ أُوْلَلَبِكَ شَرُّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوآءِ ٱلسَّبِيلِ نَ وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ال وَتَرَىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهُمُ ٱلسُّحْتُ لِبِشِّهُمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٥ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتُّ لَبِشْكِ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ 🎹 وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ ٱيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيكناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةَ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ 🔱

ئىلائة ارباع الحزب الحزب 11

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِءَ امَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ 🚇 وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ١١٠ ١ مِنَايَتُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بِلَّغْتَ رِسَالَتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٧ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَطةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمٌّ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيِكِناً وَكُفُراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِفُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيّ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاًّ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَاتَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقاًكَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ 💮

وَحَسِنُوۤا أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلْبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱغَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مِن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٧٠ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ خَالِثُ ثَلَثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفُرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّا مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامِّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّك يُؤْفَكُونَ 💜 قُلُ أَتَغُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ 🕦

قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِغُوٓاْ أَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبُن مَرْيَحُ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٧٩ تَرَىٰ كَتْبِراً مِّنْهُمْ يتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ 🙆 وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمُ أَوْلِيَآءً وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (١) اللَّهِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصِلَرَىٰۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ 🐠



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكۡتُبُنا مَعَ ٱلشَّلهدِينَ ٣٠ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ 🏄 فَأَتَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَكِتِنَآ أُوْلَيَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ 10 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهُ لَايُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٧ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىلاً طَيِّباً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٨ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكَفَّلَاثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ لَا لِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَلَنَكُمُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايِلتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🐠

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رَجْسُ مِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ 🕚 إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ 🕛 وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَعَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٩٣) يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيُدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِ بِٱلْغَيْبِ فَمَن إَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مِعَدَابُ أَلِيمٌ ﴿ ١٤ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآ وُمِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَم يَحْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيا لِبَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَاماً لِّيذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا ٱللَّهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ٥٠



أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ خُرُماً وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 🕦 🏶 جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُماَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ فَا قُللَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُوۡ أَعۡجَبُكَ كَثۡرَةُ ٱلۡحَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 🕦 قَدُ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ 🕦 مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرٍ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 🐨

١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ 🕑 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🕑 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ مِنْمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبَكُ ۗ وَلَانَكُتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذا ٓ لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ 🕛 فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْماً فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمَان بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أُعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذآ لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ 🕦 ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَاۤ أَوۡ يَعَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ 😘

نصف الحزب ۱۳

ا يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغِيُوبِ 😬 إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَذُكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِبِلِّ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً أُ بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَ وِيلَ عَناكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْدَآ إِلَّاسِخْ " مُّبيرُ اللهِ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّتَ أَنْ عَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِلَّا إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١١٥ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ اللَّهِ

قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِإَ قَالِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَأُرُزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ وعَذَاباً لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَداً مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ أَللَّهُ يَعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونى وَأُمِّيٓ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ أُللَّهِ قَالَ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وفَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّكُمُ ٱلْغِيُوبِ 🔟 مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِشَهِيدٌ ١٧١ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٍّ وَ إِن تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمُّ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدآ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الله لِلَّهِ مُلْكُ ٱلْسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ١٠٠٠

٩ مرأللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ 🕕 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِين ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلاَّ وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِندَهُو ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٢٥ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 🕝 وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَكِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُعْرِضِينَ ٤ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُم فَمَ فَسَوْفَ يَأْتِهِمُ أَنْبَاؤُا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمُ يَرَوُاْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمُ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَـٰرَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِينَ 🚺 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلَذَآ إِلَّاسِحُرٌ مُّبِينٌ ٧ وَقَالُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَا ۖ لَّقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ 🚺

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ 🕚 وَلَقَادِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزُءُونَ 🕦 قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ !! قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارِيْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله وَ الله مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقَلَ مَنْ أَسُلَمُّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ١٤ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠ مَّن يَصْرفُ عَنْهُ يَوْمَ إِذْ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١١ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٤ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُل ٱللَّهُ شَهِيذُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُلُلَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِيٓ مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١١٥ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيَعْرِفُونَهُ وكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🕚 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱ۪فۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوۡ كَذَّبَ بِعَا يَنتِهِ ٓ إِنَّهُ وَلاَ يُفۡلِحُ ٱلظَّالِمُونَ 🕦 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَأَيْنَ شُرَكآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ 🕚 ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ١٠٠ ٱنظُرْكَيْفَكَذِّبُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٤٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرآ وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ 😳 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 🕛 وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبُ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🕚

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ (١٨) وَقَالُوَّا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ( ) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَكَىٰ وَرَبِّناْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ 🗂 قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسِّرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ (اللهِ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ عَدْنَعْلَمُ إِنَّهُ ولَيَحُزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايِكَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَنهُمْ نَصُرُنَاْ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ أَللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ 👣 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّماً فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةٍ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱللَّهُ لَدَيُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ 🕝

لحزب 12

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَّ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١ وَقَالُواْ لَوُلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهُ عَلْ إِنَّ ٱللَّهُ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٧ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنَهِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمُ أَمْتَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ كَا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِلِتِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْ أَتَتَكُمْ أَلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّا إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 🚇 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ نَ فَلَوْلآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مْ أَبْوَابَ كُلّ شَيْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ 😃

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🤒 قُلُ أَرَءَ يُتُمر إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصِلَ كُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ 1 قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ٧٤ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٨٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفَسُقُونَ 19 قُللَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (الله وَلا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيُّرِيدُونَ وَجْهَةُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مر مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيقُولُواْ أَهْ مَوُلاَءِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا عَلَيْهُم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِمِ عَلَيْكُمُ كُتَب عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ كُتَب مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ كُتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة أَنَّهُ ومَنْ عَمِلَ مِنحُمُ سُوءاً وَاللهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وعَفُورٌ رَّحِيمٌ فَا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَفُورٌ رَّحِيمٌ فَا اللهُ عَلَيْ فَقُورٌ رَّحِيمٌ فَا اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أَهُوَآءً كُمُّ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ٥٠ قُلْ إِنِي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَكَذَّبُتُم بِهِ مَا عِندِي مَا

تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْمُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ

ٱلْفَاصِلِينَ ٧٠ قُللَّو أَنَّ عِندِي مَا لَسَتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِي

ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ 🐠

﴿ وَعِندَهُ ومَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي

ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي

ظُلُمَنِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ 🧐



وَهُوَ أَلَّذِي يَتَوَفَّدَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🕦 وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ـ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠٠ ثُمَّ رُدُّوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَدَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١١ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعاً وَخِفْيَةً لَّإِنْ أَنجَلنا مِنْ هَانِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ 10 قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيِلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 10 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيل 🕦 لِّكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٧٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهْ ـ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ 🚺

وَمَا عَلَى أَلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن فِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠٠ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُواً وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ وَذَكِّرْ بِهِ } أَن تُبْسَلَ نَفُسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۖ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ 🕚 قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُوَ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱئِينَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🖤 وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 💯 وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ " عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣

إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً ءَالهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٧٤ وَكَذَالِكَ ثُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِيٰينَ 💯 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رِءًا كَوْكَباًّ قَالَ هَلذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْاَفِلِينَ ٧٦ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِعاً قَالَ هَلْذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧ فَامَّا رَءًا ٱلشَّمْسَ بَا زِعَةً قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلَذَا أَكْبَرُ فَامَنَآ أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ 🕦 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧٩ وَحَاجَّهُ, قَوْمُهُ وقَالَ أَتُحُكَجُّوَنَّ فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلنَّ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ } إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشُرَكُتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكِناً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيَكِ لَهُمُ ٱلْأَمُنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ١٨ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَ ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرُفَعُ دَرَجَنِ مَّن نَشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٣٨

وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلّا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرّيّتِهِ - دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ

- وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ قَوَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (1)
- وَزُكَرِيَّاءَ وَيَعْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مَنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠ وَإِلْمَاسَ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَلْنَاعَلَى الْعَالَمِينَ ١٠ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ

وَهَدَيْنَهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ مِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ بِهِ عَنْهُم مَا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ٨٨ أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوّةَ

فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ فَإِن يَكُفُرِينَ اللهُ فَيهُدَ لَهُمُ أُقُت دِهُ قُل لَآ

أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَكَ لِلْعَالَمِينَ 🕚

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْعٍ قُلْمَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عِمُوسَىٰ نُوراً وَهُدَى لِّلنَّاسُّ تَجْعَلُونَهُ وقَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنْتُمْ وَلَا ءَابَا قُرُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 🐠 وَهَنَدَا كِتَكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَآيِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكُبِرُونَ ١٠٥ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقُنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِّكَ وَأُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزُعُمُونَ 🕚



إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَّ يُخُرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغُرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٥٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ 🕦 وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِيَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنِ ٱلْلَهِ وَٱلْبَحْرُ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَ كُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْلَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۗ ۗ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۗ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخُرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنُوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِها ۖ وَغَيْرَ مُتَكَبِهِ أَنظُرُوٓ اللَّهِ مَروة إِذَآ أَتُمرَوَينُعِهُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَأَيَكَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ وبَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمْ سُبْحَلنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ 💬 بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وصَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 🕦

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لا إِلَىهَ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعۡبُدُوهُ ۗ وَهُوَعَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمَّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا فَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 💯 ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ 🕦 وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ 🖤 وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواَ إِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَالِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٨ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ 😬 وَنُقَلِّبُ أَفْ دِتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغُيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ 🕛



﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ 

﴿ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِرِبَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١٠٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَغْضُهُمْ إِلَىٰ بَغْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 🐠 وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْهِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ 🞹 أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَبَ مُفَصَّلاًّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقاً وَعَدْلاً لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَا يَهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ 🐠 وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبيل ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمۡ إِلَّا يَخْرُصُونَ 🕛 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلَّ عَن سَبِيلِهِ • وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ 🖤 فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِأَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إِسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَيْرِاً لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَلْهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِئَهُ ٓ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرَفُونَ 🕦 وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ 🐠 أُوَمَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْكَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ رَنُوراً يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَأْ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَلِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 💯 وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُعُرُونَ 🖤 وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ عَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَاتٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ 🐠

ربع الحرب 10

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ وَيَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقاً حَرِجاً كَأَنَّمَا يَصَّلَعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ ۚ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْكَتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ 💯 🗱 لَهُمْ دَارُٱلسَّكَمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🖤 وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱِسْتَكُثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَآ وُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّامَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٥ يَلْمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَاً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٓ أَنفُسِنّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ 🕦 ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ 🔟

لِلهُ وُ الجَّامِنُ ﴾ ﴿ الجَامِنُ ﴾ ﴿ الجَامِنُ ﴾ ﴿ الجَامِنُ لَهُ وَأُوالأَفْهَانِ

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ١١٥ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كُمَا أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ إِنَّ مِا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ إِلَّا قُلْ يَلْقَوْمِ إَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَلِتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلقِبَةُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ ولا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَايِكَ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ إِلَّا وَكَذَالِكَ زَيَّرَكَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمُ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 🖤 وَقَالُواْ هَاذِهِ مِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن

نَّشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذْكُرُونَ

إَسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ مَا فِ بُطُونِ هَنَدِهِ ٱلْأَنْكِمِ مَا وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَنَدِهِ ٱلْأَنْكِمِ مَا لَكُن خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى ٓ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن تَكُن مَا لَا لَهُ مُ اللّهُ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى ٓ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن تَكُن مَّنَةً قَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنّهُ مِن مَن عَلَيْهُ مَا عَلِيمٌ وَصَفَهُمْ إِنّهُ مِن مَعْ عَلِيمٌ وَمَعْ مُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللّهُ إُفْتِرَآءً عَلَى ٱللّهُ مَعْ مَعْ وَمَعْ مُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللّهُ إُفْتِرَآءً عَلَى ٱللّهُ مَعْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ عَلَى اللّهُ وَهُو ٱلّذِي قَدَ خَسِرَ ٱللّهُ إِنْ أَنْ وَهُو ٱلّذِي قَدُ خَسِرَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ال

حَصَادِهِ وَلا تُسُرفُوٓ إِنَّهُ ولا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ

وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشاً كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 15

للْبُوَّ النَّامِنُ ﴾ ﴿ لَمَ ﴾ ﴿ لَكُ مِنْ النَّامِينُ

تَمَانِيَةَ أَزُورِجٌ مِّنَ ٱلضَّأِنِ ٱثْنَائِنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَائِنُّ قُلُ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيِّ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱلْمُنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱللَّهَ مُن أَلْإِبِلِ ٱللَّهَ كَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنَّ أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآءً إِذْ وَصَّلكُمُ ٱللَّهُ بِهَلَذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّا أَلَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَما مَّسْفُوحاً أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَر وَٱلْغَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوَايَ آَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَكُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَلِاقُونَ 🕮 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ, عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٤٧ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلآءَابَآؤُنَا وَلاَحَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٍ كَنَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأُسَنَّا قُلُ هَلَ عِندَكُم مِّنَ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَشَِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ إِنَّا قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْ شَآءً لَهَدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ اللَّ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَللَّهَ حَرَّمَ هَلَذَا ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم برَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ قُلُ تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ. شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَناً وَلَا تَقْتُلُوۤا أَوْلَندَكُم مِّن إِمْلَاقِي نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٠)



لِلْهُ وَالنَّامِنُ وَمُواللَّهِ مَا لِي اللَّهُ وَاللَّهِ مَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا لِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الل

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَائۡكَلِّفُ نَفۡساً إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيَّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ 🐠 وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلَةِ - ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣ ثُمَّ ءَاتَيِّنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى ٱلَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ 10 وَهَلْذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَبُ عَلَىٰ طَآ بِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلينَ 🎱 أَوْتَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلۡكِتَّابُ لَكُنَّآ أَهۡدَىٰ مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايِئِ أَللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۖ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْءَ إِينَتِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِّدِفُونَ ١٥٧

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَىٰٓكِةُ أَوْيَأْتِيَ رَيُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُءَايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُل إُنتَظِرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونَ 100 إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً لَّسُتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا ٓ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 🕦 قُلَ إِنَّني هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ دِيناً قِيماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 💯 قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ ١١٠ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ الِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ قُلُ أَغَيْرِ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأُخُرَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَتِئُكُم بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ إِنَّ وَهُوَ أَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِّيَبْلُوَكُمْ في مَاءَاتَنكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 👊

العزب

## ورتب في وَكُوْ الْأَجُ افِنَ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَا اللَّهُ الرَّحْمَا اللَّهُ الرَّحْمَا اللَّهُ الرَّحْمَا اللَّهُ الرَّحْمَا اللَّهُ الرَّحْمَا اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

المَّمَّ لَ كِتَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِيَمُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُمْذِرَ بِهِ وَذِكْرَول لِلْمُؤْمِنِينَ لَ الْتَبَعُوا مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّتِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءٌ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ نَ مِن رَّتِكُمْ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءٌ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ نَ كَوَى مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتاً أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

﴿ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِيرَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِيرَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ٧

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيثُهُ, فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايِنتِنَا يَظْلِمُونَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّتَكُمُ

فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَى شِنَّ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ نَ وَلَقَدُ خَلَقُنا لِلْمَلَتَ بِكَةِ ٱسْجُدُوا

لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَنْ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ ١٠ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٦ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (٥) قَالَ فَيِمَا أَغُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١١ ثُمَّ لَأَتِينَهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِينَ 🖤 قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلاَّنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ 10 فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَلَكُمَا رَبُّكُما عَنُ هَلَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلَادِينَ نَ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ 🕦 فَدَلَّلَهُ مَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ اتُّهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُماَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 🕚

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣ قَالَ ٱلْمِبُطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ 😲 قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ 10 يَكْبَنِي عَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ 🕛 يَلْبَنِيٓءَادَمَ لَايَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا ۗ إِنَّهُ مِرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٧ وَإِذَا فَعَلُواْ فَلحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَأَللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ أُللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🚺 قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلَّ مَسْجِدٍ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 🕦 فَريقاً هَدَىٰ وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَتَدُونَ 🕥

ربع المزب 11

اللَّهُ يَلَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشَّرَبُواْ اللَّهُ وَلَا شُنْرِفُوٓ أَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ 🔟 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَّتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٦ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمُ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَىٰناَ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْاَمُونَ 📅 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ 😈 يَكَبَيْنَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَكِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ 🥶 وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ١٦ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أُفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِّ اللِّهِ عَالَيْهِ مَ اللَّهُ مَ نَصِيبُهُم مِنَ ٱللَّاكِتَ مَ عَنَى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَلفِرينَ 🕎

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِ أَلنَّا رَّكُمَّا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَهَ أَخْتَهَا حَتَّى إِذَا إِذَّارَكُواْ فِيهَا جَيعاً قَالَتُ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَنِهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَأَتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ 🚳 وَقَالَتُ أُولِنَهُمْ لِأُخْرَلَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ 📆 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِايكِينا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجُرَى ٱلْمُجْرِمِينَ ٤ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍّ وَكَذَالِكَ نَجْزَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ وَاسَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفُساً إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۚ هُمۡ فِيهَا خَلِادُونَ ٤٠٠ وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوُلآ أَنْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

شه ف الحزب الحزب 11

وَنَادَىٰ أَصْحَكُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَكِ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدَتُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ كِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ 🤨 وَبَيْنَهُما حِجَابٌ وَعَلَىٱلْأَغُرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمَنْهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 🚇 🐃 وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَلُوهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَكِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ 10 وَنَادَىٓ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلْهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْـتَكُبرُونَ 🙆 أَهَــَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَعْزَنُونَ 🕚 وَنَادَى ٓ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُواَ وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأْ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنَهُمْ كَمَا نَشُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلَذَا وَمَاكَانُواْ بِئَايَلَتِنَا يَجْحَدُونَ 🔮

للْجُوُّ الجَّامِّ ثُنَّ ﴾ ﴿ ﴿ وَ الْمُعْلَوْنِي الْمُعْلَوْنِي الْمُعْلَوْنِي الْمُعْلَوْنِي الْمُعْلَوْنِي

وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥٠ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأَتِي تَأُويِلُهُ وِيَقُولُ ٱلَّذِيرَ ﴾ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ ثُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيۡرِ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🖤 إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱِسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ يُغَشِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَبْيثاً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِهِ عِأَلَا لَهُ ٱلْحَلْقُ وَٱلْأُمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ 🥶 ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخِفْيَةً إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ @ وَلَا تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مَ أُشُرا البَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُفُّنَهُ لِبَلَدِ مَّيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمُ تَذَّكُّرُونَ 🥙

وَٱلۡبَلَا ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ سَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ 🚳 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَلَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ 🕦 قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ أُبِلِّغُكُمُ رِسَلَاتٍ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٥ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُٰلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّا يَكِيْنَأْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ 10 اللهِ وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَنَقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَنْرُهُ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ 😈 قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنُرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنِدِبِينَ 🕛 قَالَ يَكَوْمِ

ثلاثة ارباع الحزب الع

لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَلْكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ 🕦

أُبَلِّغُكُمُ رِسَلَلْتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ 🕦 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمُ ذِكْرٌ مِّن رَّبِيُّكُمْ عَلَىٰ رَجُٰلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمُّ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡجَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنْ بَعۡدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَأُذُكُرُوٓاْ ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 19 قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَادُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ اللهِ عَالَ قَادُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ إِلَيْ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْكُم مِن رَّبِيكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عِلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَ أَيُّحَكِدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانَّ فَٱلتَّظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ 🖤 فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّاَيَتِنَا ۚ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ 깫 وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَكَوَٰمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُةُ وقَدُ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَلَذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَاكِةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ في أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧

وَٱذْكُرُ وَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتاً فَأَذُكُرُ وَاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْض مُفْسِدِينَ ٧٤ قَالَ ٱلْمَلَا أُلْقَالَ ٱللَّهُ الَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحاً مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ-قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلَ بِهِ-مُؤْمِنُونَ ٧٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ 💯 فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَاصَلِحُ ٱلنِّينَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ٧٩ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ 🐠

لِلْهُ وَالْجَالِفَ الْجَالِفَ الْجَالِقِ الْجَالِقِ الْجَالِقِ الْجَالِقِ الْجَالِقِ الْجَالِقِ الْجَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْجَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلِيقِ الْعَلَافِ الْعَلَافِيلُوفِي الْعَلَافِيلِيْفِي الْعَلَافِيلِيْفِي الْعَلَافِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِ

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٥٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا إِمْرَأَتَهُ,كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ٨٣ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَراًّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ 🐠 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَـُيْرُهُۥ قَـدُ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبَّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥٠ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجِاً وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكِ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ 10 وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَابَفِقَةُ لَمَّمْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَّا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ 🐠 إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَدِهِينَ 10 قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّعُودَ فِيهَۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُٱلْفَلْتِحِينَ 🐧 وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِن ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذا كَّلَيرُونَ (9) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ (9) ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدُ أَبُلَغْتُكُمْ رسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ عَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَنِفِرِينَ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا آَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 10 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 🔨

وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتاً وَهُمْ نَآيِمُونَ (٧) أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَكَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْنَشَآءُ أَصَلْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 💮 تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنفِرِينَ 🕦 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اللهُ تُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَلَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ 🖭 وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنَّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🚇

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّاۤ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقُّ قَدۡ جِئْتُكُم ببَيّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ 🔟 قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِنَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ 🕦 فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِن وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنْظِرِينَ 🐚 قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُّ عَلِيمٌ ١٩ يُرِيدُ أَن يُخُرِجَكُم مِّنُ أَرْضِكُمٌ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١١٠ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِن حَشِرِينَ إِلَى يَأْتُوكَ بكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمٍ ١١١ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِنْ عَوْنَ قَالُوٓا أَوِنَّ لَنَا لَأَجُراً إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ١١٥ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ١٠٠ قَالَ ٱلْقُوَّا فَامَّاۤ ٱلْقَوْا سَحَرُوٓا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ إِللَّا ﴿ وَأُوْحَيُّنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنُ أَنْقَ عَصَاكَّ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٧٧ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٨٨ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلِغِرِينَ ١١٥ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ ١٠٠

ربع العزب ۱۷ الإُوَّالتَّالِينَعُ ﴿ 20 ﴾ ﴿ 13 ﴿ يُوْزَوُّالْكُوْلُكُ } لِيُوْزُوُّالْكُوْلُكُ

قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١١ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّ هَلْذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣ لَأُقَطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَكُمُ أَجْمَعِينَ 1 قَالُوٓاْ إِنَّا ٓ إِنَّى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ 10 وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِعَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبِّنَا أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ إِنَّا وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي -نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلَهِرُونَ 🖤 قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبُرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ - وَٱلْعَلَقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٨ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١١٥ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ 🕛

الإنُّ التَّايْسَعُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ التَّالِيْسِعُ ﴾ ﴿ مِنْ وَأَالْخُولَٰفِ ۗ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِذِيَّ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَنَهُرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِلَّ فَأْرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ إِنَّ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنيَ إِسْرَآءِيلَ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِ هُم بِلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١٠٥ فَأُنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَحِ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواْ بِعَايِنِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ 🔟 وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهِا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرُشُونَ 🖤

وَجَنُوزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى إَجْعَل لَّنَاۤ إِلَاهاۤ كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ١٨٥ إِنَّ هَنَؤُلَآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِنَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🝘 قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها ۗ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآهُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهِ ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيُلَةً وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ مِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ 10 وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُمَّا مُآهَهُ رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَدِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَانَهُ وَسَوْفَ تَرَكِنَى فَأَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ وِلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَامَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانِكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ 10



الإنُّ البَّانِينِ ﴾ ﴿ لَنْ الْجُلُفِّ الْجُلُفِّ الْجُلُفِّ الْجُلُفِّ الْجُلُفِّ الْجُلُفِ

قَالَ يَكُمُوسَنَ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٤٥ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَكْسِقِينَ ١٤٥ سَأْصُرِفُ عَنْءَ ايَكِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَا يَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ١١٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِلِتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجُزِّوْنَ إِلَّامَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَأُتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُليِّهِمُ عِجْلاَ جَسَداً لَّهُ وخُوَارُّ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ ولَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ۗ إِتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١١٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّا

الْجِنُ التِّالِيِّعُ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ النَّهُ إِنَّ النَّهُ إِنَّ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفاً قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمِّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينِ اللَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيِّنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّهٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ نَجْرَى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥٠ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفي نُسْخَتِهَا هُدي وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٤ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلاً لِيمِيقَاتِنَا ۖ فَامَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمُنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَلِفِرِينَ 💯

شوئة ارباع الحزب الحزب

﴿ وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنَ أَشَاآً وَرَحْمَى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُّهُا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَلَتِنَا يُؤْمِنُونَ 🐚 ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّيُ ٱلْأُمِّيُ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مِكَتُوباً عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ عَن ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآبِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ عَوَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَلِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🖤 قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ۗ ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحْي وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِغُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 🚳 وَمِن قَوْمِ مُوسَىٓ أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ 🗠

وَقَطَّعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَما وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْناً قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَيِّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأُدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّداً نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدُّكَ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١١٥ وَسُئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لِ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 🞹

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَكِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 💯 فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِيرَ كَ ظَاَمُواْ بِعَذَابِ بَبِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 🔟 فَلَمَّا عَتَوْاْ عَنِ مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيبِينَ 👊 وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِللَّ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَما مِّنْهُمُ ٱلصَّللِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَكُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْثُ وَرِثُواْ ٱلۡكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَاۤا ٱلۡأَدۡفَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَ إِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وِيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيشَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونُّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ 💯 وَٱلَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ 🐠

الحزب ۱۸

﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنَّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 💯 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ يَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبّكُمۡ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَٱۤ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِفِلِينَ ١٠٠ أَوْ تَقُولُوۤا إِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمُّ أَفَتُهْلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ 깻 وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ مَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايِكِتِنَا فَٱسْكَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ إِلَى وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْتَتُرُكُهُ يَلُهَثْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَاْ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ إِلَّا سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ٧٧ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِيُّ وَمَن يُضُلِلُ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 💹

وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ ٱلْجُنِّ وَٱلَّإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُوْلَتَهِكَ كَأَلَّا نَعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ 100 وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِ ۚ ِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِكِينَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٥ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١٨٧ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ لِلهِ أَولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمُّ فَبَأَي حَدِيثِ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ١٨٥ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغُينَ فِي مُ يَعْمَهُونَ إِلَّ يَسْتَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَشْئَلُونَكَ كَأُنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلُمُهَا عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🐠

ربع العزب ۱۸

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَاضِراً إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ لَاسْتَكُثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَّ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٨٨ 🐫 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بَهْ عَلَمَّا ٓ أَثْقَلَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبُّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكرينَ 109 فَاتَّا ءَاتَلَهُما صَلِحاً جَعَلًا لَهُ وشِرْكاً فِيمَا ءَاتَلَهُمَا فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩٠ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصُراً وَلَاّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٩١ وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَلِمِتُونَ ١٩٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١٩٤ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْرَلَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ قُلِ ٱدۡعُواْ شُرَكآءَكُمۡ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١٩٠٠

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَبِّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّالِحِينَ 🕦 وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَاَّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٩٧ وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايَسْمَعُواً وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجِهَلِينَ ١٩٠ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ, سَمِيعٌ عَلِيمٌ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ٧٠ وَ إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ 😗 وَ إِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوُلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى ٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 10 وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ

سِنُونَةُ إلانْفَتِنَالِنَ

مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتُ

قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَّتُ عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُهُ وزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُونِ لَا لَتَهُمْ وَإِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ لَا لَتَهَاوَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يَتَوَكَّلُونَ لَا لَصَلَوْةً وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ

يُنفِقُونَ ١ أُوْلَكَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمُ دَرَجَكُ عِند

رَبِّهِمْ وَمَغْ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ

مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥) يُعَدِينَ لَكَارِهُونَ (٥) يُعَدِلُونَكَ فِي ٱلْمَوْتِ عُبَدَهَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

وَهُمْ يَنظُرُونَ أَنَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُ لَكُمُ وَتَوَدُّونَ لَكُمْ

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَايَهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ

٧ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ 🚺

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَيَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِثُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرُدِفِينَ 🐧 وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصِرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثُمْ ١٠٠ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِيُطَهّرَكُم بِهِ وَيُذُهِبَ عَنكُمُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ 🕕 إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَلَا اللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللهِ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَلفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ 🔟 وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِدِ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بِآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ 🕕

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ أَللَّهُ رَمِنٌ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَناً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٧ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْدَ ٱلْكَلِفِرِينَ ١٨ إِن تَشْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ فِتُتُكُمْ شَيْعاً وَلَوْ كَثَرُتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ يَتأَيُّها ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١١ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَّأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤٠ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّاتُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 0

لاثة أرباع الحزب الم

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَئَاوَلِكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ 🕚 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنشُمْ تَعْلَمُونَ ٧ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وَ أَجُرُّ عَظِيمٌ ٨ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِثُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ نَ نَ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُتُ قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَذَأَ إِنْ هَلَآ آلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلْدًا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو إُنْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣

الإُزُّ التَّالِيْنِ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْأَنْفِالِ اللَّهُ الْأَنْفِالِ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيآءَهُٰٓ وَإِنْ أَوْلِيآ وُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 💯 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً ۗ وَتَصْدِيةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (1) لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرُكُمَهُ وَجَهِيعاً فَيَجُعَلَهُ و فِي جَهَنَّمَ أُوْلَلَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٧٧ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغُفَرُ لَهُم مَّا قَدۡ سَكَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ آلاً وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ, لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 📆 وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ الجزء ١٠ الحزب ١٩ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْفِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَرُ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكُبُ أَشْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَأُخْتَلَفْتُمْ فَ ٱلْمِيعَكِ وَلَكُن لِيَقْضِيَ أُللَّهُ أُمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَجِيَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ٤٠ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَبِكُهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَّ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعْيُنهمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤٤ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🔒

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ ﴿ وَلَا شَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرهِم بَطَراً وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ ٧٤ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرَى " مِنكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ۖ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلَؤُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ [9] وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَابِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ 😷 ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ 🕛 كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🎱

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 🐨 كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَآءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَالِمِينَ 🤒 إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🌕 ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٠ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٧٧ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيَانَةَ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابَنِينَ ٥٠ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٩ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقَ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ في سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 🕦 🐗 وَإِن جَنَحُواْ لِلسِّلْمِ فَٱجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُٱلْعَلِيمُ 🕦

ربع الحزب 19

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱِتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنينَ 1 يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاٰئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلُهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ 🐠 ٱلْكِنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفآ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائلَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاٰئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلُفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١١٠ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٧ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذتُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 10 فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِباً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ 19

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْلَمُ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمّاً أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ 🕚 وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَلَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآءُ بَعْضَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُ وكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيشَكُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآءُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٧٣ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٧٤ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِيكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

نصف الحزب 19

## مَنْ فَي الْمُؤْرِثُونَ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثِ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثِينِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثِينِ الْمُونِ الْمُؤْرِثِينِ الْمُؤْرِثِينِ الْمُؤْرِثِينِ الْمُؤْرِقِينِ الْمُؤْرِثِينِ الْمُؤْرِقِينِ الْمُؤْرِقِيلِقِينَ الْمُؤْرِقِينِ الْمُؤْرِقِينِ الْمُؤْرِقِينِ الْمُؤْرِقِقِيلِقِي الْمُؤْرِقِيلِ الْمُؤْرِقِيلِ الْمُؤْرِقِيلِ الْمُؤْرِقِ

بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (اللهِ عَلَمَ مَّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي

ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَزِي ٱلْكَلفِرِينَ أَلْكَلفِرِينَ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ

إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ مِنَا الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ مِنَا اللَّهُ مَا عُلُمُوا اللَّهُ مَا عُلُمُوا اللَّهُ مَا مُؤَا اللّهُ مُؤَا اللّهُ مُؤَا اللّهُ مُؤَا اللّهُ مَا مُؤَا اللّهُ مُؤَا مُؤَا مُؤَا مُؤَا اللّهُ مَا مُؤَا اللّهُ مُؤَا مُؤَا اللّهُ مُؤَا اللّهُ مُؤَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُؤَا اللّهُ مُؤَا مُؤَامِنُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامِنُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامِنُومُ مُؤَامُ مُومُ مُؤَامُ مُؤَامِنُومُ مُؤَامِنُومُ مُؤَامُ مُؤَامِنُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامِنُومُ مُؤَامِنُومُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامِنُومُ مُؤَامُ مُومُ مُؤَامُ مُؤْمُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُؤَامُومُ مُؤَامُ مُؤَامُ مُومُ مُومُ مُؤَامُ مُومُ

أَتَّكُمْ غَيْرُمُعْجِ زِى ٱللَّهِ وَبَشِّ رِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ (اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ

شَيْعًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ

مُدَّتِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٤ فَإِذَا ٱِسْلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْخُرُمُ فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ

وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ حُكَّلَ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ

وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ

كَلَّمَ ٱللَّهَ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ 1

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ النَّمْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُلِمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلِمُ اللَّ وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ( ) أُشْتَرَوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ تَمَنا قَلِيلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلَةِ عِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 1 لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ 🕛 فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَائُكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن تَكَثُّوٓاْ أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَكَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ا أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْماً تَكَثُواً أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمُّ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنينَ ١

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنينَ 🖖 وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 🕐 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلِهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَيْجَةٌ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَلِهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرُّ أُوْلَنَبِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَنَبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ 14 🎏 أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

نبرتة أرباع الحرزب 19

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيَكِ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ 🕚

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرُضُوانِ وَجَنَّاتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيهٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُوْلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفُرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٣ قُلْإِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوالُ الْقَتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكَرَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَب إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجهادِ فِي سَبِيلهِ - فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٤ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثْيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنُ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدُبرينَ نِ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَسْزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِيرِ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ 🕚

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاَّةً وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيةٌ ٧٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴿ وَالسَّامُ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَإِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ قَلَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَيِنَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْحِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ (١) وَقَالَتِ ٱلْمَيْهُودُ عُزَيْرٌ 'إُبْنُ ٱللَّهُ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمَّ يُضَاهِ وَ إِن قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلٌ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّالِ يُؤْفَكُونَ (٣) إِتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَىٰها وَاحِداً لَّآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ سُبْحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ 🗇

الحزب -

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوا هِهِمْ وَيَأَبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهَ أَلُكَلِفِرُونَ 📆 هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَكَلَّ ٱلدِّين كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ 📆 🏶 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَالرُّهُ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِ ٢٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 😈 إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱللَّهَ ٱللَّهَ عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٓ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِ نَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَلْتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةٌ كُما يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَةٌ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ 📆

إِنَّمَا ٱلنَّهِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحلُّونَهُ وَعَاماً وَيُحَكِّرُمُونَهُ وَعَاماً لِيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ 🖤 يَــَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱنَّاقَلْتُمُ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْكِ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ 💯 إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبُدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ شَانِي ٱشَّكَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَلِحِبِهِ عَلَا تَحُزَفْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ وعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وبجُنُودِ لَّمُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَى ۖ وَكَلِمَهُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿

إُنفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَلهدُواْ بِأُمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (1) لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلْذِبُونَ 1 عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ٣ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ٤٤ إِنَّمَا يَسْتَغُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٤٠ اللهِ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلا أَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمٍّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ 😢



لَقَيدِ ٱبْتَغَوُّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى بِ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْدُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ 🚯 وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِي وَلَا تَفْتِنِّيُّ أَلَا فِ ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَلْفِرِينَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمُرَنَامِنِ قَبُلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ ۞ قُللَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَلْنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِخْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِيناً فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ 🕜 قُلُ أَنفِ قُواْ طَوْعاً أَوْكَرُها لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمٍّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ ٢٠ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنرِهُونَ ٥

نصف الحزب الحزب ۶۰

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ 🥯 وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٧ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ٥٨ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ١٩٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 🕦 وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنَّ قُلَ أُذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ا

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١١٠ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَنَّ لَهُ وِنَارَجَهَنَّمَ خَلِداً فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِنْرَى ٱلْعَظِيمُ ١١٠ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ قُل ٱِسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ 10 وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُّ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَءَايِلتِهِ -وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهُزءُونَ 10 لَا تَعْتَذِرُواْ قَد كَفَرْتُم بَعُدَ إِيمَٰ نِكُمُّ إِن نَّعُفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمُ نُعَذِّبُ طَآبِفَةٌ بأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ 🕦 ٱلْمُنافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقُبِضُونَ أَيْدِيَهُمَّ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ 👿 وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأُولَنداً فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلِقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 19 أَلَمْ يَأْتُهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وَأُصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَتَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِين كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🕚 وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَتَبِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 🖤 وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلَادِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَـُدُنِّ وَرُضْوَا بُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ 🕚

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ٧٣ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُم وَإِن يَتُولُّواْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ٤٤ ، وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَلنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ <equation-block> فَلَمَّا عَاتَلهُم مِّن فَضْ لِهِ عَن فَضْ لِهِ عَن فَضْ لِهِ عَن فَوْ اللَّهُ مُعْرضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ٧٧ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَطُهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغِيُوبِ إِلا ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٩

ثوثة أرباع الحزب د

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ \_ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُ وَٱ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَآءَ أَبِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٥٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَٱسْتَئْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيٓ أَبَداً وَلَن تُقَلِيلُواْ مَعِي عَدُوٓاً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١٠ وَلَا تُصَلِّي عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِيِّ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ٥٤ وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ 🐠 وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغُذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَلِعِدِينَ 🐠

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ <equation-block> لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ 10 وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّيمُ لَيْسَعَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِةً ع مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ 😗 🦈 إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءٌ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🐠

لِلْهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَل

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدُ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 1 سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱِنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجُسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ أُللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكسِقِينَ 1 ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا آَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبُّصُ بِكُمْ ٱلدَّوَآبِرَّ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولَّ ٱلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّ

وَٱلسَّابِقُونِ أَلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداًّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعُلَمُهُمْ مَسَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ إَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَلِحاً وَءَاخُرُسَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أُمُوالهم صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهم مَ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُّ لَّهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ وَقُلِ إَعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ 🔟 وَءَاخَرُونَ مُرْجَءُونَ لِأُمِّر ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠

لِمُونُ الْمِلْفِينَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الْمُلَّاللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الْمُلْعِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّلْمِي الْمَلْمِ الللَّمِ الللَّمِي الْمُلْمِلْمِ الللَّمِيْ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْريقاً أَبَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللهُ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ إِنَّ أَنْمُكُمِّ بَنْكَنَّهُ وعَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرُضُوانِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ شَكَا جُرُفٍ هِارِ فَأُنْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُدْءَانَّ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِفِّ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِلَّا



ٱلتَّكَيِّبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَكِمِدُونَ ٱلسَّيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبِينِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم إلله وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنِ مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَقَاهُ حَلِيمٌ اللهِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمِا أَبَعُدَ إِذْ هَدَلِهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ إِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْى وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيق مِّنْهُمْ شُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ وبِهِمْ رَؤُفُ رَّحِيمٌ سِ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى ٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأُمِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۗ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ إِلا مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهُ مَ ظُمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيرةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١١ اللهِ وَمَا كَانِ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيتَغَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢١

نصف الحزب ال لِمُونُ الْمِلْوَا لِمُعْتَمِدُنَ فَي مُؤْلِّالْ الْمُونِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْلِل

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يِلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّار وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَمَعَ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهَ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةُ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمُ رِجُساً إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَانِفِرُونَ ١٠٥ أُوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ إِنَّا وَإِذَا مَا أُنزلَتُ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَكِكُم مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ إُنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إلى لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفُ رَحِيمٌ إِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ إِلَّا

سُوْرَةُ يُونُسِرْيُ

مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْلَزِ ٱلرَّحِيمِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَكِ ٱلْحَكِيمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَلْذًا لَسَلِحِرُ مُّبِينُ ( ) إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيستَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱستَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ ٢ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤ هُوَ أَلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ ومَنَا زِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 0 إِنَّ فِي أُخْتِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ 1

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطۡمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَنِفِلُونَ ٧ أُوْلَيَبِكَ مَأُوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 🔬 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) دَعُونَهُمْ فِيهَا سُبْحَلنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ 🕦 🏶 وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّكَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُم ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأُو قَاعِداً أَوْ قَايِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّمَّتَ أُوكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 🕛

وَإِذَا تُتُلِي عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا إُنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلَذَآ أَوْبَدِلْهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَتَّ إِنَّ إِنَّ الَّهِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قُل لُّوشَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا آدُرىكُم بِهِ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلُهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْكَذَّبَ بِعَايَـٰتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَؤُلآءِ شُفَعَتَؤُنا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبِّ وَن ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ 10 وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبَّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ 🕚

وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي ءَايَاتِنَاۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراًۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 🕦 هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ ٓحَتَّىۤ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِريحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ١ فَلَمَّا أَنجَلهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكُ ٱلْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَآ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ 👚 إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ مِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنْهَآ أَمُرُنَا لَيُلاَّ أَوْنَهَاراً فَجَعَلْنَهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ 😲 وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِٱلسَّكَنِمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 🕜

الحزب 77

إِلَّاذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَكِ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🕦 وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ كَأَنَّمَآ أُغْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِماً أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمُّ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ 10 فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَلِفِلِينَ (١) هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِمَّآ أَسْلَفَتُ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ نَ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِلَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (اللَّهُ فَدُلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ آ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 📆

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ بِكُم مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ 🔨 قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِيّ إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِيۤ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يهدِّي إِلَّا أَن يُهُدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ 💇 وَمَايَتَّبِعُ أَكُثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 😈 وَمَا كَانَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُون ٱللَّهِ وَلَكِن تَصِّديقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ٧٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبُّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ - وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡ تَطَعُتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ 🔼 بَلْكَذَّ بُواْبِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِمْ فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ 👣 وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ كَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَّتُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ 1 وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ " وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِيتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ٢٠ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ 1 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٤٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ (1) قُل لَا أَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلَا نَفْعاً إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ 19 قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ مِيكَتاً أَوْنَهَاراً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠ أَثُمَّ إِذَا مَاوَقَعَءَامَنتُم بِهِ ٤٤ ءَ ٱلْكُن وَقَدْ كُنتُم بهِ تَسْتَعْجِلُونَ ( ) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٥٠ ٩٠ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣

ربع الحزب وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسُطُّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٷ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ هُوَيُحْي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ 0 يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدي وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضِل ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَ إِلَّ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ٥٩ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَلاَّ قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمُ لَا يَشْكُرُونَ 🕦 وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ 🕦

أَلَا إِنَّ أَوْ لِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مَر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٣ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرةَ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ 10 وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ 🕦 هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَّيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٧٠ قَالُواْ أُتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداًّ سُبْحَكَنَهُۥ هُوَ ٱلْفَيْنَيُّ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِ بِهَنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨٥ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٩ مَتَكُم فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّرَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّر نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 🕜

نصف الحزب ال

﴿ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١ فَإِن تَوَلَّتْ ثُمَّ فَمَا سَأَ لَتُكُم مِّنْ أَجْرٍّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٧٠ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاكِتِناً فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٦ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ - رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٤ شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَنْرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايُهِ مِنَا يَتِنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ <equation-block> فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَلَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ 🕚 قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَنذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓا أَجِئُتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِبْرِيآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ 🚺

المِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِي الللللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي الللَّمِلْمِلْ اللللَّمِلْمِلْ الل

وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيهِ ٧١ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَايِهِ وَلَوْكَرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ 1 فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ 14 فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةٌ لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 00 وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتاً وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُوزِينَةٌ وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أُمُوَالِهِمْ وَٱشَٰدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ 🐠

عربة ارباع الحزب ۲۱

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَأَسْتَقِيما وَلَا تَتَّبِعَآنَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ إِنَّ إِنَّ وَجَاوَزُنَا بِبَنِيَّ إِسُرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغِياً وَعَدُواً حَتَّنَ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ عَامَنتُ أَنَّهُ وَلا ٓ إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنَتْ بِهِ بَنُوٓ أَ إِسْرَ ٓ عِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَ عَالَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلُفَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَلْتِنَا لَغَلْفِلُونَ 🕚 وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَكَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٣ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسُّكَلُ ٱلَّذِيرِ ﴾ يَقُرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكُ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ 10 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئِتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ 🐠 إِنَّ ٱُلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (1) وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّءَايَةٍ حَقَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿

فَلُوْلًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُكَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ 10 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ 😗 وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَنَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ 💮 قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَكَ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ 🔟 فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمُّ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ 🕦 ثُمِّرُنُنَجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقّاً عَلَيْنَا نُنَجّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَغَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّلِكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🕑 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🔟 وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ 🕦

الله المنطقة ا

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِخَرْ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ مِيْصِيبُ بِهِ مِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْرَحِيمُ ١٠٠ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءً كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَن مِن رَّبِكُمُّ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَن مِن رَبِّكُمُّ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاعُلَيْكُم بِوكِيلِ ١٠٠ وَٱتَبِعُ مَا لَللَّهُ وَهُو ضَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٠٠ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو ضَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٠٠ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو ضَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٠٠ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو ضَيْرُ ٱلْحَدِيمِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُو ضَيْرُ ٱلْحَدِيمِينَ ١٠٠ لِسُولَا أَنْ مُكَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ ٱللَّهُ وَهُو مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مَنْ اللَّهُ وَهُو مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مَنْ اللَّهُ ا

الَّرْ كِتَكُ أُحُكِمَتُ ءَايَنَهُ وثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّدُنُ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ أَلِكُمُ مُّكَفُولُواْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِنَّنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اللَّهُ وَأَنِ السَّغَفِرُواْ رَبَّكُمْ مُّ تَنعا حَسَناً إِلَى آجَلِ مُسَمّى وَيُؤْتِ رَبَّكُمْ مُّ تَنعا حَسَناً إِلَى آجَلِ مُسَمّى وَيُؤْتِ

كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ \* إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ \* أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

الجزء ۱۲ الحزب ۲۳

🦈 وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ 🚺 وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاء لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَرُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًّ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَبِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْدِثُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ 🔥 وَلَيِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَثُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَئِنَ أَذَقَٰكَهُ نَعُمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىۤ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

لِيُّ البَّالِيَّةُ ﴾ ﴿ لَنَّ الْبَالِيَّةُ الْبَالِيَّةُ الْبَالِيَّةُ مُنْ الْمُؤْلِ

أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرَكَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِّتْلِهِ عَمْفَتَرَيَاتِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٣ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ أُللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّفَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ٤ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارَ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبِيطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ـ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ـ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً أُوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ع مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِينَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباًّ أَوْلَتَبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُّلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ 🔌 ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ 🕦 أُوْلَتَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن

دُون ٱللَّه مِنْ أَوْلِيَآء يُضَلَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ نَ أُوْلَيْبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١١ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَى رَبِّهِمُ أُوْلَيۡبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ١ إِنَّ اللَّهِ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَ بَنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠ أَن لَا تَعْبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِسِمِ ا فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمۡ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَندِبِينَ 🕐 قَالَ يَلقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ۗ فَعَمِيَتُ عَلَيْكُمُ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ 😘

وَيَقَوْمِ لَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاًّ إِنْ أَجْرِىٓ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّهُم مُّكَثُّواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيٓ أَرَىكُمُ قَوْماً تَجْهَلُونَ ١٩ وَيَتَقَوْمِ مَن يَنضُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمُّ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ نَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ۗ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُّ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلَتَنَا فَأَكُثُرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ " وَلا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيّ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُريدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٤ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرَكَهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ مُ مِّمَا تُجْرِمُونَ 🌝 وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ عَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ 📆 وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ 🖤

مرابع مصف العزب وس

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 📆 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاثُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمُ إِنَّا حَتَّىَ إِذَا جَآءَ أَمُرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلُنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ٤٠ ﴿ وَقَالَ أَزِكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مُجْرَبِهَا وَمُرْسَلِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل بِكَبُنَيَّ إُرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرينَ كَا قَالَ سَنَاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤ وَقِيلَ يَثَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقَّلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسۡتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُداً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٤٤ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ 🤒

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَّ إِنَّهُ وَعَمَلُّ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّ أَلُهُ لِهِلِينَ إِن قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ٧ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَام مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَ وَأُمَةُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ يَاكَ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدًا فَأُصْبِر ۗ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ 🚇 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ نَ يَتَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِنْ أَجُرِىٓ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَقَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🕛 وَيَنَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلُّواْ مُجْرِمِينَ 🐠 قَالُواْ يَنْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 🐠 للِيُوْ النَّا فِيْضَيَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّا فِيْضَيَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ النَّ

إِن نَّقُولُ إِلَّا إُعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءً قَالَ إِنَّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ ٤ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنظِرُون إِنْ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ بِنَاصِيتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (الله عَانِ تَوَلَّوا فَقَدْ أَبُلغُتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمُّ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَلَهُ مَشَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ٧ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥٠ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ 0 وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلاّ إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُداً لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ( ) في وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قَالُواْ يَلْصَلِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَلَا ٱلْتَنْهَلَنَا أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُريبِ



البُوْالنَّانِيَّةُ ﴾ ﴿ لَمَا مَا مَا مِنْ مَا لَكُوْلُمُ وَلَيْ

قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلِني مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ١١٥ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ أَللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ 1 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكُذُوبِ 10 فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحاً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِبِذٍّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينَرهِمْ جَنْتِمِينَ اللُّهُ اللَّهُ مَا يَغُنَوُا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُوداً كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُغُداً اللَّهُ اللّلَّةِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل لِّتَهُودَ 🚺 وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِبِمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَكُمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذِ 10 فَلَمَّا رِءِ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّآ أُرْسِلُنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ٧٠٠ وَٱمۡرَأَتُهُۥ قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشِّرُناهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ ٧١

قَالَتْ يَلُويْلُتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلَى شَيْخاً إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ٧١ قَالُوٓا أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمُر ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنتُهُ وعَلَيْكُمْ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ٧٣ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْءُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ 😢 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ٧٥ يَتَإِبْرَاهِيمُ أَعُرِضُ عَنْ هَلْذَآ إِنَّهُ قَدْجَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ٧١ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيٓء بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعاً وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُرُ عَصِيبٌ ٧٧ وَجَآءَهُ وقَوْمُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَتَقَوْمِ هَنَوُّلآءَ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ في ضَيْفِي ۖ ٱللِّسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ إِنَّ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ٧٩ قَالَ لَوْأَنَّ لِيكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكُن شَدِيدٍ ١٠٠ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسُر بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَتكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ 🐠

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ ١٠ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ (٥٠) اللَّهُ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْباً قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُّحِيطٍ 10 وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🙆 بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّ قُمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بحَفِيظٍ (١) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَوَوُ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ٧٠ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَنا ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَلِكُمْ عَنْهُ ۚ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 🔼

وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِيقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ 0 وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ شُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَقِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠ قَالُواْ يِكَشُّعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُّ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ١٠٠ وَيَنَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنْدِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنَّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٠٠ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْباً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مِرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّبِيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَكْتِمِينَ 1 كَأُن لَّمْ يَغْنَوُا فِيهَآ أَلَا بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ 🐠 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا وَسُلْطَىٰنِ مُّبِينٍ (1) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ عَالَتَ بَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَقُدُمُ قَوْمَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلُورُدُ ٱلْمَوْرُودُ (١٨) وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةَ بِشَ ٱلرَّفَٰدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ, عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ 💮 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَ هُمَّ فَمَا أَغَنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِيدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ يَتْبِيبِ 🔟 وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةُ إِنَّ أَخُذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةَّ فَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ١٠٠ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۚ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ نَ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ м لِلِيُّ الْبَالِيَّتَ مِنْ اللَّهِ الْبَالِثَةَ مِنْ اللَّهِ مُعَالِّقُهُ وَلِي

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَغْبُدُ هَلَوُّلآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ 🕦 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب اللهُ وَإِن كُلّا لَّمَّا لَيُوفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل خَبِيرٌ اللهِ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْأُ إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١١ وَلَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ إِنَّ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ اللهُ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّنُ أَنجَيْنا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١١١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا مَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِنَّ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَلْتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ١٠٥ وَٱنتَظِرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونَ اللهِ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فُٱعۡبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعۡمَلُونَ ١١٠ سِوْرُةُ يُوسُرُفُنُ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرَّحِيمِ الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ( ) إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ هَلَذَا ٱلۡقُرُوۡانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلِهِۦ

أَحَدَعَشَرَكُوْكُباً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ 😃

لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ 🕠 إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ

نصف الحزب 12

قَالَ يَـنُبُنَى لَا تَقْصُصْ رُءُ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا ٓ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويَكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ ١ اللَّهُ لَكُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ ءَايِئُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ( ٥ أَفَتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطۡرَحُوهُ أَرۡضا ٓ يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَسِكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْماً صَلِحِينَ 1 قَالَ قَابَلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيكبَتِ ٱلْجُتِ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَلعلينَ 🕛 قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُو لَنَاصِحُونَ ١١ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ١١ قَالَ إِنِّي لَيَحُزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ١٠ قَالُواْ لَيِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذاً لَّخَسِرُونَ 🕛 🕛

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابِتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 10 وَجَآءُق أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ ١٠ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسۡ تَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنَّاكُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلِقِينَ 🖤 وَجَآءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلُ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١٨ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَىٰ دَلُوَهُ وَالَ يَلَبُشُرَىٰ هَلْذَا غُلَكُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١١ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُهُ مِن مِّصْرَ لِأُمْرَأَتِهِ ٓ أَكُرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدآ وَكَذَالِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِ ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ - وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَلَيْنَهُ حُكُماً وَعِلْماً وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 🕚

لِيُ البَّا فِعَشَبَ الْمُعَالِّيَا فِعَضَبَا

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ ورَيِّيٓ أَحْسَنَ مَثُواً يَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ [7] وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلَآ أَن رِّءِ ا بُرُهَ كَنَ رَبِّهِ عَلَى اللَّهُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءاً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ قَالَ هِيَ رَوَدَتُنِي عَن نَّفُسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٠ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧٧ فَلَمَّا رِءِ اقْمِيصَهُ وَقُدَّمِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدًكُنَّ عَظِيمٌ ١٨٠ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيِينَ وَقَالَ فِسُوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلَهَا عَن نَّفُسِهِ عَقَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَعًا وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ بِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَراً إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ اللَّ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَاوَدتُّهُوعَن نَّفْسِهِ عِنَاسْتَعْصَمَّ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ وَاللَّهُ وَرَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ 🖰 ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ 🌝 وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّيَّ أَرَكِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيَّ أَرَكِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ } إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ 📆 قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٌّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَنفِرُونَ 🖤

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 📉 يِلْصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ 📆 مَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهِا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَيْ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَلْكِنَّ أَكُتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَ يُصَلِحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ وَخَمْراً وَأَمَّا أَلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُصْحَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ إِنَّا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْ في عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكر رَبِّهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ اللَّهُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُصْرِ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيكي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعُبُرُونَ ٣ لِمُ النَّا فِعَشَهُمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ النَّا فِعَشَهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُونِهُ اللَّهُ اللَّ

قَالُوٓاْ أَضَٰغَكُ أَحُلُبِمُ وَمَا نَحْنُ بِتَأُولِلِ ٱلْأَخْلَىمِ بِعَلِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَأُمَّةٍ أَنَا الْنَبْئُكُم بِتَأْوِيلِهِ -فَأَرْسِلُونِ ' يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضًرِ وَأُخْرَ يَابِسَنَتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ 🕛 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبِا ۖ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ مُن مَلْ مَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ 1 مُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمُتُوفِي بِهِ عِلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ 🕙 قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ عَقُلْ كَ حَلْسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءِ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رَوَدتُّهُ رَعَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ٥٠

الجزء ١٣ العزب ٥٥

﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةٌ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٌّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنُّونِي بِهِ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ وَفَ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِّ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ 0 وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٧٠ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ( ٥٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٩٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ 😈 قَالُواْ سَنُزَوِدُ عَنَّهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ 11 وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أَنقَلَبُوٓ أَإِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نَ فَلَمَّا رَجَعُوٓ أَإِلَىٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكُيُلُ فَأُرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ ولَحَفِظُونَ سَ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حِفْظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ 🅦 وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يِنَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ وِبِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ 10 قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّى تُؤُتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ٓ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهِ وَقَالَ يَكِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغُنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنشَى مِّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّلُ أَلْمُتَوكِّلُونَ 🗤 وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلَهَاْ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَّ أَنَاْ أَخُولَكَ فَكَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ 🕦

لْجِزُ الْبَالِثَ عَشِنَ ﴾ ﴿ وَلَا لَهُ الْبَالِثَ عَشِنَ اللَّهُ الْبَالِثَ عَشِنَ اللَّهُ الْبَالِثَ عَشِنَ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَكِرِقُونَ 🤨 قَالُواْ وَأَقْبِلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ إِلا قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَاكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَناْ بِهِ وَرَعِيمٌ ٧٥ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ٧٦ قَالُواْ فَمَا جَزَآ قُوهُ إِن كُنتُمْ كَلْدِبِينَ ٧٤ قَالُواْ جَزَآ قُوهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَا وَأُهُ وكَذَالِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ ٧٥ فَبَدَأَ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهِ قَالُوٓا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمُّ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَآ شَيْخاً كَبِيراً فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وإِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنينَ



للخ البالشَّعَشِنَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّا إِذَا لَّظُلِمُونَ ٧٩ فَكُمَّا إِسْ تَيْءُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقاً مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُ فَ فَكُنُ أَبُرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَقِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ أرْجِعُوٓ أَإِلَىٓ أَبِيكُمۡ فَقُولُواْ يَـٓ أَبَاناۤ إِنَّ ٱبْنكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ 🐠 وَسُئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٠٥ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلُ عَسَى أَللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٢٥ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزِّنِ فَهُوَ كَظِيمُ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ٥٠ قَالَ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🕥

لْجُواْلْقِالِدَعْشِنَ ﴾ في المُعَالِينَ الْعُلَالِينَا الْعُلِينَ اللَّهُ الْعُلَالَةِ الْمُعْلَمُونَا

يِكْبَغَى ٓ إَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأُخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَأْيُنَّسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ 🐠 فَكَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ (٨) قَالَ هَلْ عَلِمُتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُ فَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ۗ ١٩ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلذَآ أَخِي قَدْمَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مِن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ 9 قَالُواْ تَاللَّه لَقَدْءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ إِن اللَّهِ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ 👣 وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفُّ لَوْلآ أَن تُفَيِّدُونِ ١٤ قَالُواْ تَأْلِلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (٥٠

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَى وَجْهِهِ عَأَرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 10 قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱِسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ٧٧ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ مُوا لَكُفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٨٥ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ٩٩ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ وسُجَّداً وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَلَذَا تَأْوِيلُ رُءُينَي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَ نَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيُّ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ 🕦 🗱 رَبّ قَدُ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ اللهُ وَمَا ٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَا تَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ 🔐 وَكُأْيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ١٠٥ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ 🕦 أَفَأُمِنُوٓا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ قُلْ هَاذِهِ ع سَبِيلِي أَدْعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحَى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىُّ أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ إِتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🖭 حَتَّى إِذَا إِسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِي مَن نَّشَاء وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ 🐠 لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَفْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 📖

٤

المِنْ الْبَالِثُ عَشِنَ

آياتها

#### ٩

ترتيبها

بِسْ مِأْللَّهِ أَلرَّهُ مُزْأَلرِّهِ مِ

الْمَرَّ تِلْكَءَايَئُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ 🕦 ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْر عَمَدِ تَرُوْنَهَا ثُمَّ ٱِسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ١٠ وَهُوَ أَلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنَ يُغَشِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ 👣 وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعِ وَنَخِيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرِ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٤

- ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَباً أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَنَبِكَ ٱلْأَغُكُلُ
- فِي أَعْنَاقِهِمِّ وَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 📀



لِيُوْ الْإِلَا لِمُعْشِنَ ﴾ وقال التعالى المناطقين المن

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغُفِرَةِ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🕛 وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَّ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادِ 💟 ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارٍ ( ) عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَادَةِ ٱلْكَيِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ 🕛 لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِيَحْفَظُونَهُ و مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءآ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَالِ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا ۗ وَطَمَعًا ۗ وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١١٥ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَكَيِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللهِ

لَهُ و دَعُوةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ

إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيِّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِةً وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنفرينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرُهاً وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١٠٠ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذتُم مِّن دُونِهِ وَأَوْلِيَآ وَلايَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلَاضَرّا أُقُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُّ أَمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلِّقِهِ فَتَشَكِّبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١١ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۚ فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيۡلُ زَبَداۤ رَّابِيآ وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعِ زَبَدٌ مِّثُلُهُ وَكَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ 🕦

40

لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ

لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَدَوَّا بِدِّية

أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ

الحزب

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَ قَ نَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ 🕚 وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةٌ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيَبِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١٠٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْ وَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمُّ وَٱلْمَلَيْكِةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ (1) سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار (الله عِنْ الله عَمْدُ الله مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا اللهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكِ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ١٠ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُمُ ١٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٧٧ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ 🚇

ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ 😲 كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أُمُّمُ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمۡ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانِ قُلُهُوَ رَبِّي لَا ٓ إِلَنَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 😈 وَلَوْ أَنَّ قُرْءَاناً سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْقِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَايْئِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشْاَءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً ۖ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيباً مِّنِ دَارِهِمُ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١ وَلَقَدِ ٱسَّتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ شُمَّ أَخَذتُهُ مِّ فَكَيْفَ كَاكَ عِقَابِ ٣ أَفَمَنْ هُوَ قَآبٍمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمَّ تُنَبِّئُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٦ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

هَتُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ إِنَّهُ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْكَنْهَا الْأَنْهَارُ إِنَّهُ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْكَنْهَا اللَّهُ مُثَلِّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَاۚ تِلْكَ عُقُبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّاۚ وَّعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ 0 وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيَفُرَحُونَ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ 📆 وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ مُكُماً عَرَبِيّاً وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ 😗 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجاً وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ 🖚 يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُّ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ 📆 وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ٤٠ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ 🔱 وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ 1

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاَّ قُلْ كَفَيْ بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلْكِتَبِ سُوُورَةُ إِبْرَاهِ بِيمِينَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ بسَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ الْرَّكِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ 🕕 ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِّلُكَ نَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَكِيدِ ( ) ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً أُوْلَامِكَ فِي ضَلَال بَعِيدٍ ( ) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلِيُبَيِّنَ لَهُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ 🔱 وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِعَايِكَتِنَآ أَنُ أَخُرجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٥ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧٧ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِن تَكُفُرُوٓا أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُوذُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا أَللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ( اللهِ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّيٌّ قَالُوٓاْ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَينِ مُّبِينٍ

نسف العزب 17 الْجُوَّالْوَالْفِيْمِيِّ عَلَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ وَلَلْكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن تَأْتِيكُم بِسُلْطَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى أُللَّهِ وَقَدُ هَدَىنَا سُبُلَنَآ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مُ لَنُخُرِجَنَّكُم مِّنُ أَرْضِنَآ أَوۡ لَتَعُودُ نَّ فِي مِلَّتِنَآ فَأُوۡحَىۤ إِلَيْهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ١١١ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَيْلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١٤ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١٠ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَدِيدِ اللَّهِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ ٧ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادِ إِشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمًّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ 🚺

الْجِيُّةُ الْجَالِفَ عَشِينَ ﴾ ﴿ وَهُمْ مِنْ أَنْ الْجَالِفَ عَشِينَ الْجَالِفَ عَلَيْهِ الْجَالِفَ عَلَمَ الْجَالِفَ عَلَيْ

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١١٠ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ن وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ ٱلضُّعَفَ ٓ وُۤا لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكُبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصِ (١١) وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لَى فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤا أَنفُسَكُم مَّآ أَنا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنَّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 🐠 وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَّ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ٣ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ 🕚

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ نَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجُتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ 🕦 يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ٧٧ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرآ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِلِّسَ ٱلْقَرَارُ (١٥) وَجَعَلُواْ يِلَّهِ أَندَاداً لِّينِ لُّواْعَن سَبِيلَةٍ عَلَّ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ نَ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُناهُمْ سِرّاً وَعَلانِيةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ١٠٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ١٠٠ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمُسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ 📆

لاثة أرباع الحزب الحزب

وَءَاتَلِكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 📆 وَإِذُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِناً وَٱجْنُلْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٢٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبَعَني فَإِنَّهُ ومِنَّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣١ رَّبُّنَآ إِنَّ أَسُكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أَفْإِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوىَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 🖤 رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي أَلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١٥ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّكَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ 😉 رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ الِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ٤

لِيُوْ الْفِالِدُ عَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمُعْلَمِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ الْ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْدِدَتُهُمْ هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ نُجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ٤٤ وَسَكَنتُمْ فِي مَسكِن أَلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبُنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ 2 وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ 11 فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ وَالَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱبنتِقَامِ ٧٤ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٨ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصِفَادِ ﴿ إِن سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ 🕚 لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥١ هَنَذَا بِلَكُ لِّلِنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ الجزء 14 الحزب ۲۷

#### ٩

## بشــــــــمِ أُللَّهِ أُلدَّ فَأَلزَّحِيمِ

المَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ شُبِينِ ١ رُّبَمَا يَوَدُّ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُكَانُواْ مُسْلِمِينَ 0 ۖ ذَرُّهُمْ يَأْكُلُواْ

وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَآ أَهْلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعُخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ١ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْمِكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧ مَا تُنَزَّلُ ٱلْمَلَيْكِهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓ ٱ

إِذا مُّنظَرِينَ ^ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ولَحَفِظُونَ ٩

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ مِيسَ تَهْزِءُونَ ١١ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ وفِي الْمُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ مِينَ ١١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدُ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدُ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ

اللهِ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ

اللهُ اللهُ

الإناازالغ عَيْنَ الله عُلا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي أُلْسَمَآءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ٧ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ (١٨) وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّي شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١١ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَكِيشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ وبِرَا زِقِينَ نَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومِ 🕦 وَأَرْسَلُنَا ٱلرِّيكَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ١١ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي ـ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ١٦ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ 😢 وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وحَكِيمٌ عَلِيمٌ ٥٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَيْلِ مِّنْ حَمَا مَسْنُونِ (1) وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّار ٱلسَّمُومِ ( اللهِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصِكِلِ مِّنْ حَمَا مِّسُنُونِ (١٨) فَإِذَا سَوَّ يُتُهُو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ وسَلجِدِينَ ١٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ كُلَّهُمُ أَجْمَعُونَ ٣٠ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (١١)

للْبِيُّ الزَّالِغَ عَيْنَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَيْنَ ﴾ والله عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّ

قَالَ يَنْإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ آنَ قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مَّسُنُونِ ٣٣ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ 😈 وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ( اللهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُونَ ( اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ٧٧ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٨ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويُتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 🖱 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ كَ قَالَ هَنذَا صِرَاطُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُسْتَقِيمُ ( 1 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنَّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ (1) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (1) لَهَا سَبْعَةُ أَبُوَا بِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزُءٌ مَّقُسُومٌ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ (0) أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ (١٧) لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١٨ أَنِّ نَبِّئُ عِبَادِيَ أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ( وَأَنَّ عَذَابِي اللَّهِ عَبَادِي اللَّهِ عَادِي اللَّهِ عَالَهِ عَادِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥٠ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥٠



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَماً قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ 🌕 قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُكَمِ عَلِيمِ ٥٣ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَيَّ أَن مَّسَّنَى ٱلْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ٥٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانطِينَ ٥٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّآ لُّونَ ٥١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ 
 « قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٩ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وقَدَرْنَا أَإِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَايِرِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَءَ الَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُر مُّنكِّرُونَ ١١ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٤ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ 10 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَنَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ١١ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ٧٠ قَالَ إِنَّ هَنَؤُلَآءِ ضَيْفِي فَلَاتَفْضَحُونِ ١٨ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ١٩ قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٧٠

لِمُعَالِنَالِعَ عِنْنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

قَالَ هَنَؤُلَاءَ بِنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ 🕚 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ يِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّبِيحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٣ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ٧٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ٧٠ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ٧٦ إِنَّ فِي ذَالِكَ لْأَيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ ٧٨ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُبِينِ ٧٩ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايِنْتِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتاً عَامِنِينَ ١٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ 🗥 فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 👫 وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ٥٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ 🗥 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعاً مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ٧٧ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ وَأَزْوَاجَأَمِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ١٩ كَمَاۤ أَنزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ 9٠

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ 🐠 فَوَرَبَّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٣ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ 1 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١٩٠٥ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ١٩٠ سُورَةُ النِّهِ إِلَىٰ اللَّهِ بسُـــمُ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيمِ أَتَّى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ال يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيِّكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ ولآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَٱتَّقُونِ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ

نصف الحزب الحزب ۲۷

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ خَلَقَ

ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينُ ( ) وَٱلْأَنْعَامَ

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريخُونَ وَحِينَ تَسُرَحُونَ لَ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِّ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُّ رَّحِيمٌ ٧٧ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🙆 وَعَلَى أُللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَلكُمْ أَجْمَعِينَ 1 هُوَ أَلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ 🕦 نُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَبَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ سَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِوِّءً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفاً ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🕛

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنِ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٥ وَعَكَمَتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ١٧ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٩ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ نَ أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَآءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُبرُونَ الْ لَاجَرَمُ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسَتَّكُبرينَ ٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٤ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِدُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ١٥٥ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّى ٱللَّهُ بُنْيَكَنَّهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ 🕦

المزب المزال المزال المزال المزال المزال الم

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَتُّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٧٧ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِبِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا ٱلسَّامَرَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّءٍ بَلَيّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَدْخُلُوٓاْ أَبُورَ جَهَنَّمَ خَلدينَ فِيهَا فَلَبِشُ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (9) ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ 🕐 جَنَّاتُ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وِنَّ كَذَالِكَ يَجْزِي أُللَّهُ أُلُمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱللَّهُ مُا يَشَاءُ وَنَّ كَذَالِكَ يَجْزِي أُللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱللَّهُ مُا ٱلْمَكَيْكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَكَمُّ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُوا۟ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🕦 هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِي أَمْرُ رَبِّكُ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 📆 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهُزُّونَ 🍱

وَقَالَ ٱلَّذِينِ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا ءَابَا قُوناً وَلَا حَرَّمْنا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنبُواْ ٱلطَّنعُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ آلِ إِن تَحْرَضُ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مرمِّن نَّاصِرينَ 🖤 وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعُداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ الله لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ 👩 إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَكُهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ كَ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُخِرَةِ أَكُبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ 😃 ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 🕚

وَمَآ أَرۡسَلُنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحَىۤ إِلَيْهِمْ فَسُعَلُوٓا أَهُلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤ إِن أَبْيَنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ 1 أُوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ ٧٤ أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُّ إِظْلَالُهُ وعَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّداً يِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ( الله عَلَيْهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبرُونَ ١٤٠ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \ ف الله وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا إِلَهَيْن إُشْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَحِدَّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ٥٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥٠ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ٢٠ شُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ 🥸



لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 🤲 وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِّمَّا رَزَقُنَاهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ٥٦ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَلَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٥٧ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنتَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ الله يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيُمُسِكُهُ وعَلَىٰ هُون اللهِ عَلَىٰ هُون أَمْ يَدُشُّهُ وِفِي ٱلتُّرابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوِّةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🕦 وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلُمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِين يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَظُونَ ١٠ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلُنَاۤ إِلَىٓ أُمَعِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 🐨 وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ

ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدِي وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🕦

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَّيَةً لِّقَوْمِ يَسُمَعُونَ 🕐 وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَّسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرُثِ وَدَمِ لَّبَنا خَالِصاً سَابِغاً لِّلشَّارِبِينَ 🕦 وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٧ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتاً وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرُشُونَ 🕦 ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ وفِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 🕚 وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّرْقَ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِيعُمَةٍ ٱللَّهِ تَجْحَدُونَ 🕐 وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَزَقَكُم مِّن ٱلطَّيِّبَاتِّ أَفَياً لُبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ 🕚

ربع المزب د۸

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئاً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٣ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٤ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُراً هَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْن أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَكُهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم 🕥 وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَر أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدِدَةُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ 🐠 أَلَمْ يَرَوُاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🕚

وَأَللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بِيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوبًا تَشْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنْاً وَمَتَعاً إِلَى حِين ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خُلُقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَااً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُّ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعُمَتَهُو عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ (١) فَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَكُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ١٥٥ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لَا يُؤْذَ ثُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رِءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ 🙆 وَإِذَا رِءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَّكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـَـُوُلآءِ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَنذِبُونَ 🗥 وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِ ٱلسَّكَرُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🐠

سند العزب العزب ۸۲

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفَسِدُونَ ١٨٥ وَيَوْمَ نَبُعَثُ فِي كُلّ أُمَّةِ شَهِيداً عَلَيْهِ مرمِّنُ أَنفُسِهم وَجنُّنَا بِكَ شَهيداً عَلَىٰ هَنَوُلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَب تِبْيَنا لِكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٩ ﷺ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُل وَٱلْإِحْسَكُن وَ إِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْدِكِ وَيَنْهَى عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِّ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ 🐠 وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَكِنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ أُللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ مَا تَفْعَلُو ﴿ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَتْاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهْ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١٠) وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهُدِى مَن يَشَآهُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🕚

بِمُ البَالِحَ عَِيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَل

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلا البَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ البَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلشُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاًّ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ۗ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ أَللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ أَلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 10 مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَكر أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَحَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ١٩٠ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلُطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلُطَ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ا وَإِذَا بَدَّلُنَا ءَاكِةً مَّكَانَ عَاكِةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرُّ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ 🕦

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وَبَشِّرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمْ إِنَّ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللهِ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ } إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ ومُطْمَعِنٌّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنِ مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدُراً فَعَلَيْهِ مَ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلسَّتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١٧٠ أُوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِ مَ وَأَبْصَارِهِمُّ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ إِلَى الْإَجَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠٥ شُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَ دُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

عرثة أرباع الحزب ٨٧

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاًّ قَرْيَةٌ كَانَتْ ءَامِنَةٌ مُّطْمَبِنَّةٌ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١١١ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَيلِمُونَ ١١٦ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىلاً طَيِّباً وَٱشَّكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 🐠 إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٥ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلْذَا حَلَالٌ وَهَلْذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١١ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ وَعَلَى أَلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمُناهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ لِمُ النَّاحَ عَيْثَ لَا لَهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَا الْعُمْلِ اللَّهُ اللّ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِّلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللُّهُ اَكِراً لِّأَنْعُمِهُ إَجْتَبَلَهُ وَهَدَلَهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفآ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُم رَبَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١١ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَلِدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعُلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلَةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ 😘 وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْل مَا عُوقِبْتُم بِهِ \_ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ إِنَّا وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ قَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ اللَّهِ

الجزء ١٥ الحزب ٢٩

# عربيها في شُورَةُ إِلاَسْرِكُمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## بِسْ مِأْللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَسُرَى بِعَبْدِهِ - لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَارَكُنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ عَايَتِنَا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( ) وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَهُ

- هُدىً لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً
- ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْداً شَكُوراً اللهُ لَا اللهُ عَبْداً شَكُوراً اللهُ مَ

وَقَضَيْنَ آ إِلَى بَنِي إِسُرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوّا كَبِيراً ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولَنَهُما بَعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ

وَكَانَ وَعَداً مَّفْعُولاً ٥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدُنْكُمْ مِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُنَفِيراً ١

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسُوٓاً وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ

كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً 👿

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمُّ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدُناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمُ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ^ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ( ) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ( )

وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولاً (١) وَجَعَلْنَا وَالنَّهَارَ وَالنَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي الللْلُولُ الللْلِي الللللِّلِي الللللِّلُولُ الللللِّلِي الللللِّلْ الللللِّلِي الللللِّلْ اللللللِّلُولُ الللللِّلْ الللللِّلُولُ اللللللِّلْ الللللِّلْ اللَّلْ اللللللِّلْ الللللِّلْ الللْلِيلُولُ الللللِّلْ الللْلِلْ الللللللِّلْ الللللْلِلْ اللللللِّلْ الللللْلِلْ الللللْلِلْ اللللْلِلْ الللللْلِلْ الللللْلِلْ اللللللْلِلْ اللللللْلِلْ اللللللْلِلْ اللللللْلِلْ الللللْلِلْ الللللللْلِلْ اللللللْلُولُولُ

ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضُلاَ مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعُلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُّ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلاً اللَّ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَهَيْرَهُ وفِي عُنُقِيِّهِ وَنُخْرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَاباً

إِسْتَ الرَّمْتُ طَعْبِرَهُ وَفِي عَمْقِيهِ وَتَحْرِجُ لَهُ وَيُومُ الْقِيْمَةِ لِنِبُ يَلْقَلُهُ مَنشُوراً (١٣) إقْرَأُ كِتَلَبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً

الْ مَّنِ إَهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخُرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً اللهُ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهْ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُوا وَسُولاً اللهُ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهْ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُوا فَفَسَقُوا فَيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلْقُولُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدْمِيراً اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنا مِنَ ٱلْقُرُونِ

مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَدِيراً بَصِيراً سَ

مَّن كَانَ يُريدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وفيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ( مَن أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَتَهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ١١ كُلَّا نُّمِدُّ هَلَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ١٠٠ أَنظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً [1] لَّا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهِا عَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخُذُولاً [1] ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَلِنا ۗ إِمَّا اللَّهِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَلِنا ۗ إِمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَآ أَوْ كِلاَهُ مَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ١٠٠ وَٱخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمُهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ١ رُبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً ١٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرِّ بَيْ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيراً ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكَفُوراً ٧٧



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً ١٩ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ١٩ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيراً 📆 وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَكَ كُمْ خَشْيَةً إِمْلَقَّ نَّحُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً اللَّ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ كَانَ فَلحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلاً " وَلَا تَقُتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عِسُلُطَاناً فَلَا يُسُرف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ مِكَانَ مَنصُوراً ٣٠ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً 💯 وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ٢٥ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرْ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُوْلَيَ إِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 🕦 وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً ٧٧ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيْئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ٧٨

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۖ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهاً ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدُحُوراً 👩 أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ إِنْثَأْ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً كَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً (١) قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَءَالِهَةٌ كُمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّابْتَغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلاً ﴿ اللَّهُ مُولَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ﴿ اللَّهِ مُلَوّاتُ السَّمَواتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسُبِيحَهُمُّ إِنَّهُ وكَانَ حَلِيماً غَفُوراً 2 وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَاباً مَّستُوراً ٢٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ

وَقُرآ وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي أَلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ وَلُّوْاْ عَلَيْ أَدْبَا هِمْ نُفُوراً (1) نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ

- نَجْوَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْخُوراً ﴿ إِنَّ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ( ١٨٠
- وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَتاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً 19

نصف الحزب العزب

عُلُ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَديداً 
اللَّهِ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَديداً اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكَا عَلَا عَلَيْكَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلُ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيباً (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ -وَتَظُنُّونَ إِن لَّبَثُّتُمُ إِلَّا قَلِيلاً ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً 💇 رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمُّ وَمَا ٓ أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً ٥٠ قُلِ أَدْعُواْ أَلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَاتَحْوِيلاً ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ و وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً ٧ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُوراً ٥٨ المنابلة عَنْهُ عَلَى مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْم

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَّ وَءَاتَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأْ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفا آ ٩٠ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلَّتِي ٓ أَرَيُنَكَ إِلَّا فِتُنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَانَّ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَناً كَبِيراً ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ١١ قَالَ أَرَءَيْتكَ هَلَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَيَّ لَبِنُ أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلاً ١١٠ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوراً ١١ وَٱسْتَفْزِزْ مَن ٱسْتَطُعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً 1 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ إِنَّ وَكَفَى برَبِّكَ وَكِيلاً ١٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَٰلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيماً ١١

الإنباط المنافق المنافقة المنا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُوراً ٧ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً ١٨ أَمْر أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعاً ١١ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً ٧٠ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ عَفَأُوْلَيَهِكَ يَقُرَّءُونَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ٧١ وَمَن كَانَ في هَاذِهِ ٣ أَعْمِىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ٧ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِي أَوْحَيُنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذا لَا تَكَذُوكَ خَلِيلاً ٧٣ وَلَوْلاً أَن ثَبَّتُنكَ لَقَد كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ٧٤ إِذا لَا أَلَّا ذَقَّنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً 💜

الناب المنطقة على المنطقة المن

وَإِن كَادُواْ لَيَسْ تَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلاً إِنَّا سُنَّةَ مَن قَدُ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً ٧٧ أَقِم ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجِّرِكَانَ مَشْهُوداً ٧٨ وَمِنَ ٱلْكَيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِـ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى ٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّك مَقَاماً مَّحْمُوداً ٧٩ وَقُل رَّبّ أَدْخِلُنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلُطَنناً نَّصِيراً (٥٠ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَيْطِلَ كَانَ زَهُوقاً ( ٥٠ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً" وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينِّ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً ٢٠٠ وَإِذَا أَنْعَمُنَا عَلَى ٱلْإِنسَكِنِ أَعْرَضَ وَنَيَّا بِجَانِبِهِّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَغُوساً ( الله عَلَى الله عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى الله عَلَى الله عَلَ سَبِيلاً إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ٥٠ وَلَمِن شِيئُنا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَثُمُّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَكِيلاً 🐠 النوالغير عَهُمُ المُعْرِينِ اللهِ ا

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً ﴿ ٥٧ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ( ٥٨ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِيٓ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوراً (٩) وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعاً 🕚 أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرُ أَلْأَنُهُ مَ خِلَالَهَا تَفْجِيراً (١) أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَبِكَةِ قَبِيلاً 🐠 أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن تُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَآ نَّقُرَؤُهُۥ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرَا ۗ رَّسُولاً ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرآ رَّسُولآ 4 قُللَّهُ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِتِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ أَلْسَ مَآءِ مَلَكا رَّسُولاً (0) قُلْ كَفَى بالله شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ إِنَّهُ وكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيراً بَصِيراً (1) الحزب ۳۰

وَمَن يَهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَصُمّاً مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ٧ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلْتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظَماً وَرُفَتاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ١٨ ١ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً (١) قُل لَّوُ أَنتُمْ تَمُلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذاً لَّأَمْسَكُمْ خُشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُوراً ١٠٠ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَاتٍّ فَسُعَلُ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَلِمُوسَىٰ مَسْحُوراً ١١٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكِفِرْعَوْثُ مَثْبُوراً ١٠٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعاً 🐚 وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً 10

- وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَّ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً
- وَقُرْءَ اناً فَرَقَٰنَهُ لِتَقُرَأَهُ وَعَلَى أَلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلاً ﴿ اللهِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلاً ﴿ اللهِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلاً اللهِ قُلُهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ مِن قَبْلِهِ عِإِذَا يُتَلَى

عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذُقَانِ سُجَّداً ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً لَكَ قُلُ الدَّعُوا ٱللَّهَ أَو الدَّعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيّا مَّا تَدْعُوا خُشُوعاً ﴿ اللَّهُ أَو اللَّهُ أَو اللَّهُ أَو اللَّهُ أَو اللّهُ أَو اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ أَو اللَّهُ أَو اللَّهُ أَوْلَا لَا لَهُ اللَّهُ أَوْلَ لَا لَهُ اللَّهُ أَوْلًا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ اللَّهِ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدا ٓ وَلَمْ يَكُن

لَّهُ وَشَرِيكٌ فِي أَلْمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً اللهِ

مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مَنْ أُلرَّحِي مِ

- أَلْحَمُدُ لِلَّهِ أُلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ أُلْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- فِيهِ أَبَداً ٣ وَيُنذِرَ أَلَّذِينَ قَالُواْ إُتَّخَذَ أَللَّهُ وَلَدآ ٤

النُوالِكُلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفُوا هِمِهِمُّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفاً 🕦 إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ أَلْكُهُفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينتِنَا عَجَباً 1 إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِينَا رَشَكَا ٓ ١٠٠ فَضَرَ بُنَا عَلَيْ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدا ﴿ اللَّهُ تَعَثَناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا أَمَدا آ ١١ نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدى 😈 وَرَبَطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاها لَّ لَّقَدْ قُلْنَا إِذا تَشَطَطا لا الله مَتَؤُلاً إِ قَوْمُنَا ٱِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلُطَانِ بَيِّنِّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ إَفْتَرَىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِبا ﴿ اللَّهِ عَلَى أُللَّهِ كَذِبا

ربع العزب ۳۰

وَإِذِ إَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَللَّهَ فَأُوْوَاْ إِلَى ٱلْكَهُفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاً 🕦 🌼 وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِين وَإِذَا غَرَبَت تَقُرضُهُم ذَاتَ ٱلشِّمَال وَهُمْ في فَجُوَةٍ مِّنَّهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ أُللَّهِ مَن يَهْدِ أُللَّهُ فَهُوَ أُلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ، وَلِيّاً مُّرْشِداً ٧٧ وَتَحْسَبُهُ مُ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو إَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلنَّتَ مِنْهُمْ رُعْباً ١٨ وَكَ لَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لَيِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثُنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرُقِكُمُ هَلَذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَايُشُعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ١١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُغْلِحُوٓا إِذا أَبَدا كَن

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَآ ۚ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً ١١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةُ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً الْ بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّتِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَيهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِّنْهُ مُ أَحَداً ١٠ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاعُ، إِنَّى فَاعِلُ ذَالِكَ غَداً ١٠٠ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٓ أَن يَهْدِين رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْاَ ارَشَدآ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ تَلَثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعاً أَلُّ أَلِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ وَغَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِغْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ ومِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ في خُكْمِهِ أَحَداً ١١ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِّمَنتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ٧

الْبُولِينَ ﴾ ﴿ 18 ﴾ ﴿ 28 ﴾ ﴿ وَالْبُولِينَ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنُ أَغُفَلُنَا قَلْبَهُ عَن ذِكِرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُو فُرُطاً ١٨ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيُؤُمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَ إِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوبُ ٱلْوُجُوهَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقاً 😗 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً أَنْ أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ شِيَاباً خُضْراً مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعُمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقاً [1] 🖶 وَأَضِّربُ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرُعاً ٣٠ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَراً 🐨 وَكَانَ لَهُ وَنَمَرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثْرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً 😈

مين العزب ۲۰

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَذِوت أَبَداً 💯 وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةٌ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَبا آ 🗂 قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرُتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلكَ رَجُلاً 🕎 لَّكِنَا اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً 🎮 وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَن أَنَا ۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً إِلَّ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِين خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ٤٠ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَباً ٤١ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ - فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَىٰ غُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكُ بِرَيِّيٓ أَحَداً ٢٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً 🥨 هُنَالِكَ ٱلْوَلَكِيّةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً ٤٤ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً ﴿ فِي

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيا وَٱلْبَقيئَتُ ٱلصَّلِحَثُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلا ﴿ فَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ٧٤ وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدا ﴿ إِن اللَّهِ وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَنُويُلُتَنَا مَا لِهَنْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴿ إِذْ قُلُنَا لِلْمَلَىٓ بِكَةِ ٱسْجُدُواْ الْأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَوَذُرِّيَّتَهُ وَأَوْلِيآ ءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا ﴿ فَ اللَّهُ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُداً ( ) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى أَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً ٥٠ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفاً ٣



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلاً @ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّاۤ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاَّ @ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايِنِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوۡا ٥٠ وَمَنُ أَظْلَمُرُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ ِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُراًّ وَإِن تَدُعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذا ّ أَبَدا ﴿ ٥٧ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبِلا ﴿ ٥٠ وَتِلْكَ أَلْقُرَى أَهْلَكُناهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلَكِهِم مَّوْعِداً ٥٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً 🕦 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْر سَرَباً 🖤

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَلَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَلْذَا نَصَباً ١٤ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيه إلا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَباً ١١ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدَّا عَلَى عَاشَارِهِمَا قَصَصاً ١٤ فَوَجَدَاعَبُدا مِنْ عِبَادِنَا عَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْما ١٠٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشُداً ١ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ١٧ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمُر تُحِطُ بِهِ عُبْراً ١٨ قَالَ سَتَجِدُنيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً ١٩ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُراً اَنطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي أَلسَّ فِينَةٍ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْراً ٧١ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُراً ٧٠ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِينِ مِنْ أَمْرِي عُسْراً ٧٦ فَأَنظَلَقَاحَتَّى إِذَا لَقِياغُكُما فَقَتلَهُ و قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زُكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعاً ثُكُراً ٧٤

الجزء 17 الحزب ٢١

إِنَّا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ٧٠ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدْنِي عُذْراً ٧١ فَأَنظَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ وَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجُراً ٧٧ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْراً 🔌 أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّباً ٧٩ وَأُمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَناً وَكُفُرآ 
 « فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْماً وَأَمَّا ٱلْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ,كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبَّكُ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ١٨ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَائِينَ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُراً ١٠٠

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ۗ 1 اللَّهُ فَأَتْبَعَ سَبَباً الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَلِمِيةٍ
السَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَنْ السَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ أَنْ السَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَنْ السَّمْسُ فَي عَلَيْنِ عَلَيْهِ السَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ أَنْ السَّمْسِ وَالسَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ أَنْ السَّمْسِ وَالسَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ أَنْ السَّمْسِ وَالسَّمْسِ وَالسَّمْسِ وَالسَّمَةُ السَّمْسِ وَالسَّمْسِ وَالسَّمْسِ وَالسَّمْسِ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسِ وَالسَّمْسِ وَالسَّمْسُ وَالسَّمُ السَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالْسَمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُولَةُ السَامِ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُولُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمُ السَّمْسُ وَالْسُمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّاسُ وَالسَّمُ السَّمْسُ وَالسَّمْسُ والسَّمْسُ وَالسَّمُ السَّاسُ وَالسَّمْ السَّمْسُولُ وَالسَّمْ الْعَلْمُ السَامِ السَّمْسُ وَالْسَامُ السَّامُ السَّمْسُ وَالْمُ السَّمْسُ وَالسَّمْ السَامِ السَّمْسُ السَّامُ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّمِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ ال وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قُلْنا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسِّناً ١٦ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وثُمَّ يُرِدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وعَذَاباً ثُكُراً إِلا وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُ وجَزّاءُ ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنْ أَمْرِنَا يُسْرِا ﴿ ٨٨ ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا ١٩٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْراً ١٠ كَذَالِكَ وَقَدُ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ١٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوْماً لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ٣٠ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَيّ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمْ سُدّاً إِنَّ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأُعِينُونِي فُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً اللهِ المُعْتُونِ زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصُّدْفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواً حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ وِنَاراً قَالَ إَءْتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْراً (1) فَمَا أُسْطَلِعُوٓا أَن يَظُهَرُوهُ وَمَا أُسْتَطَلِعُواْ لَهُ رِنَقُبا (٧)

ربع الحزب ۳۱

قَالَ هَنذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ وِدَكَّآءَ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ١٩٨ ١ وَتَركُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍّ وَنُفِخَ فِي أَلْصُور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً ١٩ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعۡيُنُهُمۡ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكۡرِى وَكَانُواْ لَا يَسۡـتَطِيعُونَ سَمْعاً 🕛 أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءً إِنَّا ٓ أَعْتَدُنا جَهَنَّمَ لِلْكَنْفِرِينَ نُزُلاً ١٠٠ قُلْ هَلْ نُنَبِثُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً 😢 أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمُ وَلِقَابِهِ. فَحَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزُناً 10 ذَالِكَ جَزَآ وُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا 🚇 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ١٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلاً إِلَى قُللَّوْكَانَ ٱلْبَعْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَداً 🔟 قُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عِفَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَلِحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَداً ١٠٠

ترتيبها المُولِكُونِ الْمُرْتِينِينَ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ المِلْمُلِ

بِ مِلْ اللَّهِ أَلْرَهُ وَالرَّحِ مِ

حَهِيعَضَ ١ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَكُرِيَّاءً ١

إِذْ نَادَى رَبَّهُ وِنِدَآءً خَفِيّاً ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنْ وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ

شَقِتًا ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِ فَ وَكَانَتِ الْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِ وَكَانَتِ الْمُرَأَيِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً ٥ يَرثُني وَيَرثُ

مِنْ ءَالِ يَعْقُوبِ وَٱجْعَلْهُ رَبِ رَضِيّاً ١ يَكْزَكَرِيّاَةُ

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَهِ إِسْمُهُ وِيَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ ومِن قَبْلُ سَمِيًّا

٧ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَكُمُّ وَكَانَتِ ٱمْرَأَ فِي عَاقِراً

وَقَدُ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعُتِيّاً ٨ قَالَ كَذَالِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى آهِ يَنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ

شَيْعاً ٩ قَالَ رَبِّ إَجْعَل لِي عَالَةٌ قَالَ عَايَتُكُ أَلَّا تُكُلِّمُ أَلْنَاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيّاً ١٠ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى عَوْمِهِ عَلَى عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى عَلَى

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُواْ بُكْرَةٌ وَعَشِيّاً ١

يَلِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيّاً ١ وَحَنَاناً مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيّاً ١١ وَبَرّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً اللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِتاً ١١ فَأُتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأْرُسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوتًا <equation-block> قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً للهَ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَماً زَكِيّاً ١٩ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُمُّ وَكُمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً ١٠ قَالَ كَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَكِيُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَءَايَةٌ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِّتَأْ وَكَانَ أَمُرا مَّقُضِياً (١) الله فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتُ بهِ مَكَاناً قَصِيّاً ١٠ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخُ لَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مُتُّ قَبُلَ هَلَذَا وَكُنتُ نِسْياً مَّنسِياً فَنَادَىٰهَا مَن تَحْتَهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً 🕚

نصف الحزب ۳۱

وَهُزِّى ۚ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخُ لَهِ تَسَّلَقُطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً 😳

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّاً 🕦 فَأَتَتُ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَقَالُواْ يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعاً فَرِيّاً ٧٧ يَٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إُمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيّاً ١٨ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً ١٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَلْنِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً نَبِيّاً وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَتَّا ١ وَبَرّاً بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً ١ وَٱلسَّلَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً ٣٣ فَالِكَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ 💯 مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَننَهُ إِذَا قَضَىٓ أَمِّراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ٢٥ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَانَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٦ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيم 🕎 أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ 🜇

وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 📆 إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 🤨 وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ مَكَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَثَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا 10 يَثَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَ أَهْدِكَ صِرَطاً سَويّاً ١٤ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيّاً ٤٤ يَثَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَان فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيّاً ﴿ فَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَبَإِبْرَهِيمٌ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكِّ وَٱهْجُرُنِي مَلِيّاً (1) قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسُتَغُفِرُ لَكَ رَبِّيٍّ إِنَّهُ وكَانَ بِي حَفِيّاً ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ عَلَيْ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّ عَسَىٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّاً إِنَّ فَلَمَّا أُعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا [9] وَوَهَبُنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيّاً 🙆 وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَكِ مُوسَىَّ إِنَّهُ وكَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِّيتاً 🕛

وَنَكَدَيْنَكُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيُّمَن وَقَرَّبْنَكُ نَجِيّاً ٥٠ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَنرُونَ نَبِيّاً ٣٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً 🎱 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مِرْضِيّاً ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَّ إِنَّهُ ۚ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً ٥٦ وَرَفَعَنَهُ مَكَاناً عَلِيّاً ٧٠ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةٍ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَاۤ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَئَ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّاً ﴿ ٥٠ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ أَنصَّلُوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولُنَبِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا لَنَ جَنَّاتِ عَدِّنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا ۗ ١١ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلَّا سَلَماًّ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ١١ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً اللَّهِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ومَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً 🕦

رَّبُّ أَلسَّ مَوَاتٍ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَيَّهِ-هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيّاً ١٠ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَعِذَا مَا مُتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً ١١ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمٌّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوِّلَ جَهَنَّمَ جُثِيّاً 10 ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عُتِيّاً ١٩ أُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أَوْلَىٰ بِهَا صُٰلِيّاً ٧٠ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً ٧١ شُمَّ نُنجِي أَلَّذِينَ إُتَّقُواْ وَّنذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيّاً ٧١ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَئُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً ٧٣ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبُلَهُم مِّن قَرُنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَا أَورِءُيا ﴿ لَا قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلِلَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدّاً حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشُرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً ٧٥ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْـتَدَوْاْ هُـديُّ وَٱلۡبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌعِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَّردّاً ٧١

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِءَايِئَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالاً وَوَلَداً أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِر ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْداً إِلَى كَلَّرَ سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُومِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّاً ٧٩ وَنَرِثُهُو مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدا ﴿ أَنَّ وَأُتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةٌ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ١١ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً ١٦٧ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً ١٤١ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدا اللهِ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ ورُداً ١٠ لا يَمْلِكُونَ أَلشَّ فَاعَةً إِلَّا مَن أُتَّخَذَعِند ٱلرَّحْمَانِ عَهْداً ٧٨ وَقَالُواْ إُتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدا ٨٨ لَّقَدُ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً (٩) تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدّاً ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَداً (ا) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً ١٠ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْداً ١٠ لَقَدْ أَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً ١٤ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرُداً ١٠

شُوْرُوْ فِلْنَائِمُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْ حِراُللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

طِهِ [ ] مَا أَنزَلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ٢ إِلَّا تَذْكِرَةً " مَا أَنزَلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ٢ إِلَّا تَذْكِرَةً

لِّمَن يَخْشَىٰ اللهُ عَنزِيلاً مِّمَّنُ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى اللهُ

ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱِسْتَوَىٰ ٥ لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ 1 وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ

فَإِنَّهُ وِيَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ٧ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ

ٱلْحُسْنَىٰ ( ) وَهَلُ أَتَلَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رِعِ انَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ المُكُثُولُ إِنْى ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلَى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسِ

- أَوْ أَجِدُ عَلَى أَلْنَارِ هُدَى ﴿ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي يَكُمُوسَى ۚ ١١١
- إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكً إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ١

لِجُوْالسِّاكِ بَرَعَتَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ السِّاكِ بَرَعَتُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى ٣ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأُعْبُدُ فِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكُرِيَّ 14 إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِكَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ 10 فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَىلهُ فَتَرْدَى اللَّهِ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ ١٧ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَّ فُواْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخُرَىٰ 11 قَالَ أَلْقِهَا يَكُمُوسَىٰ ١٩ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ٢٠ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى 🕦 وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١١ لِلْإِيكَ مِنْ ءَايَكِتِنَا ٱلْكُبْرَى ٣ ٱِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطْغَى ١٠ قَالَ رَبِّ أَشْرَحُ لِي صَدْرِى ١٥ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِى ١٦ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ٧٧ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ١٨ وَٱجْعَل لِي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي ١٩ هَـُرُونَ أَخِي ٣٠ ٱشْدُهُ بِهِ مِ أَزُرى ١١ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٢١ كَي نُسَبِّحكَ كَثِيراً ٣٦ وَنَذْكُركَ كَثِيراً ٣٤ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً ٣٥ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَـُمُوسَىٰ قُلُ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَكَ ٧٧

لِمُؤَاليَّنَاكِ، يَعَنَّبُنَا ﴾ ﴿ وَلَا يَعْنُ اللَّهُ اللَّيْنَاكِ، يَعَنَّبُنَا لَهُ وَلَوْطُلَّ

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَى ٦٠ أَن ٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِرِ فَلْيُلْقِهِ ٱللَّهَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِيُّصْنَعَ عَلَى عَيْنِي قِ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعُنَكَ إِلَىٓ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفُساً فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَتَنَّكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ 😉 وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي 1 أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا تَنِيا فِي ذِكْرِي ٤٠ إَذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَى ٤٠ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيَّناً لَّعَلَّهُ مِيَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٤٤ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطُغَىٰ ٤٠ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسُمَعُ وَأَرَىٰ 21 فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ٧٤ إِنَّا قَدُ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١٤ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُمُوسَىٰ ١٩ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وثُمَّ هَدَى ٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ٥٠

ربع العزب ۱۳۲

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ٥٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ أَزُواجاً مِّن نَّبَاتِ شَتَّىٰ ٣٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ 🐠 🏶 مِنْهَا خَلَقُنْكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٠ وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ ءَايِكِتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي ٥ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ٥٧ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ -فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لَّا نُخْلِفُهُ وِنَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَاناً سُوى ٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحى ( ) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَتَك ( ) قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً فَيَسْحَتَّكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱِفْتَرَىٰ ١١ فَتَنَازَعُوۤا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوَىٰ ١٠٤ قَالُوٓا إِنَّ هَلَذَانِ لَسَلِحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ 😈 فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ إِنَّتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ 🕦

قَالُواْ يِنَمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ 10 قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَى 🕕 فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُثُوسَىٰ 🚺 قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ (14) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفُ مَا صَنَعُوَّأُ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرً وَلَا يُفُلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى 19 فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوَاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلَرُونَ وَمُوسَىٰ 🕐 قَالَ ءَأَ مَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى ٧١ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَلِذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ٧٠ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَالِيغُفِرَلَنَا خَطَىٰيِنَا وَمَآ أَكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ ٧٣ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبَّهُ ومُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ وجَهَدَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ٧٤ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدُ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ٧٠ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى ٧١

صف حزب ۳۲

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأْضِرِبُ لَهُمْ طَرِيقاً فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَفُّ دَرَكا وَلَا تَخْشَى ٧٧ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَحْ مَاغَشِيَهُمْ ٧١ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ٧٩ يَكِنِي إِسُرَاءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِّنْ عَدُقِ كُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي 🔥 كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبَيُّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَى ١١ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمُّ أَهُ تَدَىٰ ١١ ١٠ وَمَآ أَعُجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ٥٣ قَالَ هُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ 14 قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ 🔌 فَرَجَعَ مُوسَىٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفاً قَالَ يَنَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّوعِدِي (1) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَآ أُوۡزَارا ۗ مِّن زِينَةِ ٱلۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنَهَا فَكَذَٰلِكَ أَلۡقَى ٱلسَّامِرِيُّ ٧٧

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُو خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَذَآ إِلَهُكُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ٨٠ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِمُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً ١٥ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ﴿ فَالُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَلِي لَهُ لَكُونَا مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلْ ال قَالَ يَهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ ١٠ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ١٣٠ قَالَ يَبْنَؤُمِّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ ا إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَلِمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ قِبْنَ أَثَر ٱلرَّسُوكِ فَنَبَذْتُهَا وَكَنَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ١١٥ قَالَ فَأُذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي أَلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وفي ٱلْكِمِّ نَسُفا اللهِ إِنَّمَا إِلَّهُ كُمُ أَلِلَّهُ أَلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ١ لِمُ وَالسِّالِ مِنْ عَبَّةً مُنْ لِللَّهِ مِنْ مُؤَدًّا مُلِّهِ مِنْ مُؤَدًّا مُلِّهِ مِنْ مُؤَدًّا مُلَّمِ

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدْءَا تَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً ١٩٠ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وِيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وزُراً ١٠٠ خَلِدِينَ فِيةً وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ أُلْقِيكَمَةِ حِمْلاً ١١١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُرُقا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثُّتُمْ إِلَّا عَشُراً ١٣ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْما اللَّهِ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفاً 😬 فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً 🕦 لَّاتَرَىٰ فِيهَا عِوَجاً وَلَآ أَمْتاً ١٧٠ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً إِلَّا يَوْمَ بِذِلَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُو قَوْلاً اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْما اللهِ اللهِ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُما اللهِ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلُماً وَلَا هَضِماً ١ إِلَّ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكُراً الله



للجُ السِّالدِ بِنَكَبُّتُ ﴾ ﴿ لَمَّ ﴾ ﴿ لَمَّ اللَّهُ السَّالدِ بِنَكَبُّتُ اللَّهُ السَّالِدِ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّال

فَتَعَلَى أُللَّهُ أُلْمَلِكُ أَلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُۥ وَقُل رَّبّ زِدْني عِلْماً ١١٤ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُو عَزْماً ١١٥ وَإِذْ قُلُنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِجْلِيسَ أَبَىٰ اللهِ فَقُلُنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشُقَى اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ إِلاَّ فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ١٠٠ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ لِتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبُّهُ وَفَغُوى اللَّهِ ثُمَّ إُجْتَبُ هُ رَبُّهُ وَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١١٠ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدىً فَمَن أُتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٣١ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ ومَعِيشَةٌ ضَنكا وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ١٤٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً ١١٥

الْمِيَّا لِينَ وَالْعُرِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

قَالَ كَذَالِكَ أَتَدُّكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٦٠ وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ إِلَّا أَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ 🐚 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ ۗ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١٩ فَأُصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطُرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تُرْضَىٰ ١٠٠ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزُواجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٣١ وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى اللهِ وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ إِلَا مَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ 🞹 وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْنُهُم بِعَذَابِمِّن قَبْلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوُلَآ أَرْسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَلَتِكَ مِن قَبْل أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى ١٤٤ قُلْ كُلُّ مُّ تَرَبِّضُ فَتَرَبَّضُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ 🚾

الجزء ١٧ الحزب ٢٣

# سُوُرُو الْأَنْبُكِ الْأَ

ترتيبهَ ا؟

#### بِسْ مِأْللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ الْمَا اللَّهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ الْمَا اللَّهِم مِّن ذِكِرِ مِن رَّبِهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا السَّتَمَعُوهُ وَهُمُ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكِرِ مِن رَّبِهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا السَّتَمَعُوهُ وَهُمُ اللَّهُ ال

تُبْصِرُونَ (\*) قُل رَبِي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ \* مُمُونَا \* مُثَاثَ مُثَاثَ مُثَاثَ اللهِ مَا أَنْ اللهِ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ \*

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ لَا مَالُوٓا أَضْغَتُ أَحْكَمِ بَلِ وَالْوَا أَضْغَتُ أَحْكَمِ بَلِ اللهِ وَالْمَا أَلُونَ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَ

وَ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْكُما أَفَهُم يُؤُمِنُونَ

لَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالا<u>ّ يُوحَى</u>ۤ إِلَيْهِمُّ فَسُعَلُوٓاْ أَهْلَ أَنْ مَنَّ مَا مَا مُنْ مُعَلِّا وَيَالُكَ إِلَّا رِجَالاً <u>يُوحَى</u>ۤ إِلَيْهِمُّ فَسُعَلُوٓاْ أَهْلَ

ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧ وَمَا جَعَلَنَهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ٨ ثُمُّ صَدَقُنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكِكُنَا ٱلْمُشْرِفِينَ (١)

لَقَدْ أَنزَلُنَآ إِلَيْكُمْ كِتَنبآ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفلاَ تَعْقِلُونَ 🕦

وَكُمْ قَصِمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً ءَاخَرِينَ ١١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأُسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ١١ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتُرفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ١٣ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٤ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيداً خَلِمِدِينَ 10 وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ 🕦 لَوْ أَرَدْنَآ أَن تَتَّخِذَ لَهُواً لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١٧ بَلُ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدُمَخُهُ ، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ وَمَن فِي أَلْسَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٩ يُسَبِّحُونَ أُلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ نَ أَمِ إُتَّخَذُوٓا ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى عَمَّا يَصِفُونَ ١٦ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ١٣ أُمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَ ءَالِهَةَ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَى ٰنَكُمْ هَٰنَدَا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكْرُمَن قَبْلِّي بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ 🔱

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحَى ٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وِلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ إُتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَداًّ شُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ١٠ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٧٧ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن أَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (١) اللهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَنَالِكَ نَجْزيهِ جَهَنَّمُّ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ١٠ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ 🕜 وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 🗂 وَجَعَلْنَا أَلسَّ مَآءَ سَقُفاً مَّحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ ءَايِنتِهَا مُعْرِضُونَ ٢٦ وَهُوَ أَلَّذِي خَلَقَ أَلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٣٣ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَّ أَفَإِيْن مُّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ 👺 كُلُّ نَفْسِ ذَابَقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 💬



وَإِذَا رِءَاكَ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَىٰذَا أَلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَنفِرُونَ ١٦ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَئِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ 🕎 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٨ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِ مُ أَلتَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ [7] بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ٤٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ِ يَسْتَهْزُءُونَ ١ قُلُ مَن يَكُلَؤُكُم بِأَلَيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانَ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِيهِ مِمُّعُرضُونَ ١٠ أَمْر لَهُمْ وَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ١٠ بَلْ مَتَّعْنَا هَــَؤُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلۡغَلِبُونَ 😃

قُلُ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠ وَلَبِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنَوَيُلُنَّ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ (1) وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ۗ وَإِن كَاكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلِ أَتَيْنَا بِهَأُ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ 🐿 وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهِ لَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً ۗ وَذِكُراً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ( و الله عَلَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمُ لَهُ ومُنكِرُونَ 💇 🏶 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشِّدَهُ ومِن قَبُلُ وَكُنَّا بهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَلَذِهِ أَلتَّمَا شِيلُ أَلَّتَى أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ٥٠ قَالُواْ وَجَدُنَا عَالِكَاءَنَا لَهَا عَلَيدينَ ٥٣ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ 0 قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقّ أَمِّ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ٥٠ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاْعَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ وَتَأَللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَٰنَمَكُم بَعۡدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلْذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥٩ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَي يَذْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَاهِيمُ 🕦 قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٓ أَعۡيُٰنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَشُهَدُونَ 🕦 قَالُوٓاْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِهَتِنَا يَكَإِبْرُهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وكَبِيرُهُمْ هَلْذَا فَسُعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ 😈 فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ 1 أُمَّ ثُكَيسُوا عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَؤُلآءِ يَنطِقُونَ 🔟 قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ ١١٠ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٠ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ 10 قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرُداً وَسَلَاماً عَلَيْ إِبْرَهِيمَ 19 وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ 🕚 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرَكُنا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ 🚺 وَوَهَبْنا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةٌ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيدِينَ ٧٣ وَلُوطاً ءَاتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَاسِقِينَ ٧٤ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّالِحِينَ 🧐 وَنُوحاً إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسۡتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَـُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ أَلْكُرْبِ أَلْعَظِيمِ ٧١ وَنَصَرُنَاهُ مِنَ أَلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَأَّ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٧ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ 🐠 فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّاءَاتَيْنَا خُكُماً وَعِلْما وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ (9) وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ ١٠٠ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّبِحَ عَاصِفَةٌ تَجْرى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ 🐠

ثلاثة أرباع الحزب ۳۳

وَمِرَى ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلفِظِينَ آ ﴿ مَا مَهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ 🐠 فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وفَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبدِينَ 10 وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلُّ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنِ أَلْصَلِحِينَ 
 آنَّ وَن إِذ ذَّهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ

 آنَنُون إِذ ذَّهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي أَلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُجِّى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَزَكَريَّاءَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ورَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ الله عَامَة عَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وِيَحْمَلِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَيَحْمَلِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَزُوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونِنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خَلِشِعِينَ 🐠

وَٱلَّةِ ٓ أُخۡصَلَتُ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا عَابَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ ١ إِنَّ هَاذِهِ ۗ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ 🐠 وَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم حُكُلُ إِلَيْنَا رَجِعُونَ 🖤 فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ وكَتِبُونَ ١٤ وَحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ كُونَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ 🐠 وَٱقۡتَرَبَ ٱلۡوَعۡدُ ٱلۡحَقُّ فَإِذَا هِي شَـٰخِصَةٌ أَبْصِـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويُلُنَا قَدِ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَذَا بَلُ كُنَّا ظَلِمِينَ ٧٧ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَاردُونَ ١٨ لَوْ كَانَ هَنَوُلآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ 🐠 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ 🕛 إِنَّ أَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَيْبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 🕦

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتُ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٠ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَيْكِ فَهُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهِ يَوْمَ نَطُوى أَلْسَمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَبُّ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيدُهُ وَعُداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَلعِلِينَ 
 ضَالَقَادُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ ١٠ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَغًا لِّقَوْمٍ عَلَيدِينَ 🕦 وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الله قُلُ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَكُهُكُمْ إِلَكُ ۗ وَحِدٌّ فَهَلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ إِلَى فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ 🖭 إِنَّهُ وِيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ إِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ وِفِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَكُّ إِلَىٰ حِينِ إِنَّ قُل رَّبِّ أَنْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 🕦 سُوْرَةُ النَّجَكَجِ

الحزب ۳<u>1</u>

## بِشْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ اللَّهِ أَلرَّحْ مَرَ الرَّحْ مِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ لَ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيدٌ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَكْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ وَيَ اللَّهِ بِغَكْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَينِ مَرِيدٍ (٣) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلَّهُ و

وَيَهُدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤ يَاۤ يُتُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِن تُطُفَةٍ ثُمَّ مِن عُلْفَةٍ ثُمَّ مِن عُلْقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ

وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفُلاَ ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّ

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ أَلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى أَلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَآءَ ٱهْ تَزَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

نَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ ويُحْى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُّ ١ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن في ٱلْقُبُور ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَاهُدِيَّ وَلَا كِتَنَبِ مُّنِيرِ 🚺 ثَانِيَ عِطْفِهِ ِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ 1 وَاللَّ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِمِ لِلْعَبِيدِ 🕦 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ أَللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَغَيْرٌ الطَّمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَو ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقُرَبُ مِن نَّفُعِهِ - لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ أَللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 1 مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلُ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ 🔟

وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايِئتِ بَيْنَتِ وَأَنَّ أَللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ 🕕 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّكْرِمِّ إِنَّ أَلْلَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۗ ١٨٠ ﷺ هَلَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ١٠ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ ١٠ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١١ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيق إِنَّ أَللَهَ يُدْخِلُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ



أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُولُؤا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١

وَهُذُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُذُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ نَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَلَافُ فِيهِ وَٱلْبَادُّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ [0] وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشُرِكُ بِي شَيْئاً وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ (1) وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ٧ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أِسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ 🐚 خُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَخَهُمْ وَلْيُوَفُّواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ 19 فَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ أُللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّهُ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَ نِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ نَ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ال

خُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُأَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهِ فَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْمٍ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى أَلْقُلُوبِ اللُّهُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكا لِيَذْكُرُوا إَسْمَ أُللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبَشِيرِ ٱلمُخْبِينِ ٤ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَٱلصَّبِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقَٰنَكُهُمۡ يُنفِقُونَ 💯 وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَهَا لَكُم مِّن شَعَيْرٍ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوى مِنكُمُّ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا أَللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٧ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ 🔼

نصف الحزب العزب 12

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّهِ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُوئُ عَزِيزٌ ٤ أُلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوٰهَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ ١٤ وَقَوْمُ إِبْرَاهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ ٢٠ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ فَا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ٤٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوۡءَاذَانٌ يَسۡمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَغْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَغْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ 🕛

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُو وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِتَّمَا تَعُدُّونَ ٧ وَكَأَيِّن مِّرِب قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُثَرَّ أَخَذتُّهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 💮 وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ 🧿 وَمَآ أَرۡسَلُنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّاۤ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ وَفَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّرُ يُحْكِمُ أَللَّهُ ءَايَلتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ لَّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِعَاقِ بَعِيدٍ 🐨 وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمِ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُو بُهُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهَادِ أَلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥٤ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ

غيرتدارياع المزب المزب

ٱلْمُلْكُ يَوْمَىٰ ذِيِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَأُوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٥) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّرَقُتِلُوٓاْ أَوْمَاثُواْ لَيَرِزُقَنَّهُمُ أَللَّهُ رِزُقاً حَسَناً وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ٥٠ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ أُللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ وَ اللَّهِ لَا لَكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغَيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَبُّهُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠٠ فَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ يُولِحُ أَلَّتِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّهْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهُ مَا تَدْعُونَ مِن اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمْ تَرَأَنَ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ لَّهُ وَمَا فِي أَلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْخَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ 🕦

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفُّ رَّحِيمٌ 🔟 وَهُوَ ٱلَّذِي ٱخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدى مُّسْتَقِيمِ 🖤 وَ إِن جَلَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 🕦 أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّ مَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابُّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ مُلْطَىناً وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ٧١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَاينَتِنَا قُلْ أَفَأُنبِّئُكُم بِشَرِّمِّن ذَلِكُمُّ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ نَهُ

للنُ السِّلَ عَيْثَ ﴾ ﴿ لَ اللَّهُ السَّلَامَ عَيْثَ اللَّهُ عَيْثَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

يَئَأَيُّهَا أَلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ٓوَإِنَّ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَو إُجْتَمَعُواْ لَهُو وَإِن يَسْ لُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْ تَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ٧٣ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِوِّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوى عُزيزٌ اللَّهُ أَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتَ إِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ 🕦 يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إَرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٧١١ وَجَابِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ ٱجْتَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَسَمَّنْكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى أَلنَّاسَ فَأَقِيمُواْ أَلصَّلُوٰهَ وَءَاتُواْ أَلزَّ كُوٰهَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَمَوْلَكُمُّ فَنِعْمَ أَلْمَوْلَى وَنِعْمَ أَلنَّصِيرُ 🚺 ١

الجنها الحزب۲۵

## بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّهُ أَلرُّهُ إِلْكَحِيمِ

قَدُ أَفْلَحَ ٱلْمُؤُمِنُونَ ( ) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ( ) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ

فَعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى

أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 1

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ( ) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ( ) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ

يُحَافِظُونَ (1) أُوْلَكَيِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ (١) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ يُحَافِظُونَ (١) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١١٠ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن

سُلَالَةٍ مِّن طِينِ ١١ ثُمَّ جَعَلَنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ١٠ ثُمَّ

خَلَقُنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةٌ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةٌ فَخَلَقْنَا

ٱلْمُضْغَةَ عَظْماً فَكَسَوْنَا ٱلْعَظْمَ لَحُما ثُمَّ أَنْسَأْنَهُ خَلْقاً وَالْمُضْغَةَ عَظْماً فَكُم بَعْدَ ذَالِكَ

لَمَيِّتُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ١١ وَلَقَدُ

خَلَقُنَا فَوُقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنفِلِينَ ٧

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ إِقَدَرِ فَأَسُكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بهِ عَنَاتٍ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ اللهِ عَنَاتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١٩ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِّلْاً كِلِينَ نَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ 🕚 وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ 🕚 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَا هَلَاً إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَبِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَنَدًا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ 10 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ 10 قَالَ رَبِّ أَنصُرُ نِي بِمَا كَذَّبُونِ ١١ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسُلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثُّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ 🖤

فَإِذَا ٱِسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجِّلنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 🕚 وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مَنزِلاً مُّبَارِكاً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (1) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (7) ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِينَ 🕦 فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَلَا آإِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ 📆 وَلَهِنَ أَطَعْتُم بَشَرا مِّثْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَّخَسِرُونَ نَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ 🔭 🐫 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 📆 إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْغُوثِينَ 😗 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ وِبِمُؤْمِنِينَ (١٨) قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٩ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٤٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعُدا ٓ لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً ءَاخَرِينَ (١)



مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ 😲 ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَا كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتُبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ٤٠٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَنرُونَ بِئَايَنِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينِ ٤٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَٱسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً عَالِينَ ﴿ فَهَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيۡن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ 😢 فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (14) وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (19) وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ و يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحاً إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥ وَإِنَّ هَاذِهِ مَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأُتَّقُونِ ٥٠ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمُرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ٣٠ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ٥٠٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتُّ بَل لَّا يَشْعُرُونَ (الله الله عَلَى الله بِعَايِنَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ 🕚

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوْاْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕦 أُوْلَكَيِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 🕦 وَلَا ثُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَلَدَيْنا كِتَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ١١٥ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنا مُثَّرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ 🐠 لَاتَجْئَرُواْ ٱلْيَوْمُ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ 🕐 قَدْكَانَتُ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ 🕦 مُسْتَكُبرينَ بِهِ عَسَمِراً تَهُجُرُونَ ١٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٨ أَمْرَلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ كُلُّ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَّرُهُمُ لِلْحَقّ كَارِهُونَ ٧٠ وَلُو إُتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ تَ بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ 🕦 أَمْر تَسْئَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ٧١ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٧٣ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ 🕚

نصف الحزب 70

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَ هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِ لَكَجُواْ فِي طُغْيَنِهِم مِن ضُرِ لَكَجُواْ فِي طُغْيَنِهِم يَعْمَهُونَ ٧٠ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧١ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْهِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٩ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْي ـ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِكَفُ أُلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ مَا قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونَ (10) قَالُوٓا أَءِذَا مُتَّنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٨ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنَّ هَنْدَآإِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٥ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآإِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ أَنُ مَن رَّبُ أَلسَمَاوَتِ أَلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الله سكيقُولُون لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (١٧) قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى اللهِ قُلْ اللهِ قُلْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ٩٩

بَلُ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🕦 قُلرَّبّ إِمَّا تُريِّنِي مَا يُوعَدُونَ ١٠ رَبِّ فَكَلَا تَجْعَلْنِي فِي أَلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّا عَلَىٓ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ 🕦 وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ (٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ كَتَّنَ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِّى أَعُمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَابِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَحُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلاَ يَسَاءَلُونَ 🕛 فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وفَأَوْلَآبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ آنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وفَأُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ 🞹 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ أَلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ 🕛

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ 💯 قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَآلِّينَ 🕦 رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١٧٠ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آ ءَامَنَّا فَأَعْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أَلرَّ حِمِينَ 19 فَأَتَّخَذتُّمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى ٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ 🕛 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ 🕛 قَالَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي أُلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ١١٥ قَالُواْ لَيِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَءَلِ ٱلْعَآدِينَ ١١١ قَالَ إِن لَّبِثُّتُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَّوُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ 🐠 فَتَعَلَى أَللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ إِنَّ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰها ۗ ءَاخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ وبِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبَّهِ يَ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ١١٧ وَقُل رَّبِّ إَغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١١٨ سُوْرَةُ الْنُجُورِينَ

تعرفة أرباع الحزب ٣٥

#### بِسُ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ أُللَّهِ أَلرَّحْ مِ أَللَّهِ مِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَتٍ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ

الْزَانِيَةُ وَٱلزَّافِ فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الزَّافِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

مُشْرِكَةٌ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْمُشِّرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

ٱلْمُؤْمِنِينَ ( وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَيَإِكَ هُمُ

ٱلْفَسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ لَ اللَّهَ عَفُورٌ وَحِيمُ وَاللَّهِ عَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا ٱنفُسُهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا ٱنفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ أَلصَّادِقِينَ

وَٱلْخَمِسَةُ أَنَّ لَعُنَّتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٧ وَيَدْرَؤُا

عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ

٥ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ

وَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ لِكُلِّ ٱمۡرِي مِّنْهُم مَّا ٱكۡتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنُّمْ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ ومِنْهُمْ لَهُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ ١١ لَّوْلا ٓ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ ضَيْراً وَقَالُواْ هَلَذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ١٠٠ لُّولَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١١٥ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَأَ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ وهَيِّناً وَهُوَ عِندَ أُللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا شُبْحَلنَكَ هَلْذَا بُهْتَكُ عَظِيمٌ ا يَعِظُكُمُ أَللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عِلْبَداً إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِّيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإَنَّ ٱللَّهَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ 🕜

الحزب ٣٦

اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِيأُمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَوْلا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُومَا زَكَى مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوّاً ٱلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَلَفِكَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢١) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ يَوْمَإِذِيُوفِيهِمُ أَللَّهُ دِينَهُمُ أَلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (٥) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتاً غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيْ أَهْلِهَأْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ 🖤

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمَّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُوااً هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَةٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ 🕦 قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُ نَ فُرُّوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِيرِ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَمِنُهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُو بِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتهرَّ أَوْأَبْنَآبِهرَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتهرَّ أَوْ إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أُوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرَ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ 🔟 وَأَنكِحُواْ أَلْأَيْكُمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغُنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ \_ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ نَ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةً \_ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَاكُمُ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 📆 وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَمَثَلاَ مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ 🏋 👫 أُللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيَءُ تُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرُقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ

نُّورُّ عَلَى نُورِّ يَهْدِى أَللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً وَيَضْرِبُ أَللَّهُ أَلْأَمْثَلَ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً وَيَضْرِبُ أَللَّهُ أَلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣) فِي بِيُوتٍ أَذِنَ أَللَّهُ أَن تُرْفَعَ

وَيُذُكَرَ فِيهَا إُسْمُهُ مِيُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَنَّرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ أَللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصِئرُ 👿 لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاّءُ بِغَيْرِ حِسَابِ 🐚 وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ أَلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُو لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ أُلَّلَهَ عِندَهُ و فَوَفَّلَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ 👣 أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لُّجِّيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ـ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَحَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوُقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ولَمُ يَكَدُ يَرَلَهَا وَمَن لَّمُ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّور كَ ٱلْمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَّاتٍّ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 🔱 وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٤٤ ٱلَّمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وثُمَّ يَجْعَلُهُ ورُكَاماً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وعَن مَّن يَشَآء يكادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ١٠

يُقَلِّبُ أَللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ 😃 وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ـ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعْ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَا لَقَدْ أَنْزَلْنَا ٓءَايَتِ مُّبَيَّنَتَّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ (1) وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ نَالِكَ وَمَا أُولَيْمِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ W وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ-لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ 14 وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ١٩ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ بَلْ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ 🕑 إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَاْ وَأُوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🕚 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُوْلَيَ إِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥٠ إلله وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل

تعبث الحزب ۳۱

لَّا تُقْسِمُواً طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🕝

المِنْ الْفَالْتَعَيْنَ

قُلْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُول إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسُ تَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسۡتُخْلِفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبُدِلنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا أَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ 🎱 وَأَقِيمُواْ أَلصَّكُوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 🎱 لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيُّمَنْنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ تْلَكَ مَرَّتِ مِّن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ شِابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثُلَثَ عَوْرَتِ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتَ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايِنَيِّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعُفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُرَبُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 🕦 لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْبِيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبِيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُبَرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ أَلِلَهُ لَكُمُ أَلْأَيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🕦

إِنَّمَا أَلْمُؤُمِنُونَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِه ـ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِجَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِذَا ٱسۡتَئَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَغْضِكُم بَغْضاً قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 😈 أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي أَلْسَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 🕦 عربيها 100 سُوُورَةُ الْفُرُقِ الْخُرُقِ الْخُرُقِ الْفُرُقِ الْفُرُقُ الْفُرُقُ الْفُرُقُ اللَّهُ اللَّ اللَّالِمُ اللللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ 

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ -لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا

ا أَلَذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ

يَكُن لَّهُ وشَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وتَقُدِيراً ١

الْمِوْ الْفِلْ الْعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ الْفِوْقَالِيّ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَاحَيَوْةً وَلَا نُشُوراً ٢ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَلَاۤ آإِلَّا إِفْكُ ٱ۪فۡتَرَكهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيۡهِ قَوْمٌ ءَاخَـرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْماً وَزُوراً (1) وَقَالُوٓاْ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي أُلسَّ مَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وِكَانَ غَفُوراً رَّحِيماً 🚺 وَقَالُواْ مَا لِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقُ لَوْلَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ ونَذِيراً ٧ أَوْيُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأَوْ تَكُونُ لَهُ وِجَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُوراً ١ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ١ تَبَارَكَ أُلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنَّكِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوراً 🕦 بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيراً ١

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ١١٠ وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُوراً 🎹 لَّاتَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُوراً وَحِداً وَٱدْعُواْ ثُبُوراً كَثِيراً ١٤ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْرِجَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيراً ١٠ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَّ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُداً مَّسْئُولاً ١١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَغْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَؤُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ أَلسَّبِيلَ ٧٤ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٓ آءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ نَسُواْ أَلدِّكُرَ وَكَانُواْ قَوْماً بُوراً ١٨ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرِّفاً وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقُهُ عَذَاباً كَبيراً ١١ وَمَآ أَرُسَلْنَا قَبُلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً 🕚

الجزء 19 الحزب۲۷

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَنِّهِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّناً لَقَدِ إِسْتَكُبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوّاً كَبِيراً ا يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَيْهِ لَا بُشَرَىٰ يَوْمَيِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً " وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنثُوراً ١٣ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ١٤ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَآمِ لَهُ تَنزِيلا اللهِ أَلْمُلُكُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَّ وَكَانَ يَوْماً عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ عَسِيراً ١٦ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلْيَتَنِي إُتَّخَذتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً ٧ يَلُويْلُتَيٰ لَيُتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَاناً خَلِيلاً ١٨ لَقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ أَلذِّكْرِ بَعْدَإِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً ١٩ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوراً 📆 وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوّاً مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُفُوَادَكَ وَرَتَّلُنَهُ تَرْتِيلاً ٣

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً " ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَآ بِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً إِنَّ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً ١٠٠ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً 👣 وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَاكِةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً 🕎 وَعَاداً وَتُمُوداً وَأَصْحَابَ أَلرَّسٌ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيراً ١٨ وَكُلاَّ ضَرَبْنا لَهُ ٱلْأَمْثِلَ وَكُلَّا تَبَّرِنا تَتْبِيراً ١ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى ٱلْقَرْيةِ أَلَّتِيٓ أُمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا أَبَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً ٤٠ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْءَالِهَتِنَا لَوُلاَّ أَنِ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً 1 أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ وهَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً اللَّهِ

يُوُّ البَيْعَ عِيَنَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴿ ٢٠ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ وَأَوْالِهُ وَالْهُوَالِ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْ تُرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَلِمْ بَلْهُمُ أَضَلُّ سَبِيلاً إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (٥) ثُمَّ قَبَضِنَهُ إِلَيْنَا قَبِضاً يَسِيراً ١٤ وَهُو أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاساً وَٱلنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُوراً ٧ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً ١٠ لِنُحْدِي بِهِ عِبْلَدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقُنَآ أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ١٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ١٠٠ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَذَا عَذَّبٌ فُرَاتٌ وَهَلَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بِرْزَخَا وَحِجْراً مَّحْجُوراً ٣٠ وَهُو أَلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عِظَهِيراً 🎱



وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّراً وَنَذِيراً ٥٠ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلاً ٧٠ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوب عِبَادِهِ عَبِيراً مِن أَلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إُسْتَوَىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ أَلزَّحْمَانُ فَسْعَلُ بِهِ-خَبِيراً ٥٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَسَجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا وَزَادَهُمْ نُفُوراً ١٠ تَبَارِكَ أَلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجاً وَقَمَراً مُّنِيراً ١١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ١٦ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَاماً ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيكماً 11 وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ا إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ١٦ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَاماً ٧ النِّلِعَ عِنْنَ ﴾ ﴿ لَكُ ﴿ لَكُ لِلَّهُ اللَّهُ النَّهُ عَانِينًا ﴾

سِورَةُ الفُقالِيُ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰها ءَاخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَلْقَ أَتَّاماً ﴿ لَا يُضِعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَاناً ١١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحاً فَأُوْلَيْ إِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً ٧٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ مِيتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَاباً ٧٧ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَاماً ٧٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمُ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَاناً سِي وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُورَجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ٤ أُوْلَيَبِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُواً وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَىماً ٧٠ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرّا وَمُقَاماً ٧٧ قُلُ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَآ وَٰكُمْ فَقَدُ كَذَّ بُتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما ۗ ٩

نصف الحزب الا

## بِمْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلدَّحِيمِ

طِسَمَ التَّكُونُوا مُؤْمِنِينَ آلِيَ إِن نَشَا أَنُ زَلَ عَلَيْهِم مِّن ٱلسَّمَآءِ ءَايَةٌ فَظَلَّتُ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ آلِ إِن نَشَا أَنُ زَلَ عَلَيْهِم مِّن ٱلسَّمَآءِ ءَايَةٌ فَظَلَّتُ أَعْنَقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِن ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثِ أَعْنَقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِن ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ اللَّ فَقَدُ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِم أَنْبَتَوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسَتَهُ زِءُونَ اللَّهُ مُعْرِضِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتُنَا فِيها مِن كُلِّ زَوْجٍ بِهِ يَسَتَهُ زِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكُثرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَالْكَ لَكُونُهُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَ لَكُونَ اللَّهُ وَالْكَ لَكُونُ اللَّهُ وَالْكَ لَكُونُ اللَّهُ وَالْكَ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكُثرُهُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ وَالْكَ لَكُونَ اللَّهُ وَالْكَ لَكُونُ اللَّهُ وَالْكَ لَكُونُ اللَّهُ وَالْكَ لَكُونَ اللَّهُ وَالْكَ لَهُ وَالْكَ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَ مَنْ اللَّهُ مَا مُوسَى أَنِ النَّهُ وَالْكَ لَهُ وَالْكَ لَهُ وَالْكَ لَلْهُ وَالْكَ لَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْلَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَ مُوسَى أَنِ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

- إِلَىٰ هَارُونَ ١٣ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٤ قَالَ كَلَّ فَادُهُا بِعَا يَتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٥ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ كَلًا فَأُتِيا فِرْعَوْنَ
- فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ أَنُ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ١٧ قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَيْتُ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨
- وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ أُلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٩

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذاً وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِّينَ نَ فَفَرَرْتُ مِنكُمۡ لَمَّا خِفْتُكُمۡ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ 🕚 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ١٠٠ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مُلوَاتِ وَاللاَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلا تَشْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ٧٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُ مَآ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨٥ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذتَّ إِلَها عَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ 🕦 قَالَ أُوَلُوْجِئُتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ نَ قَالَ فَأْتِ بِهِ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٦ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مَّبِينٌ ٢٦ وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٢٦ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 🕝 قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآبِن حَشِرينَ 📆 يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمِ 😗 فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ٢٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ٢٩

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ كِي فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِبِينَ (1) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَّمِنَ ٱلمُقَرَّبِينَ ٤ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ إِنَّا فَأَلْقَوْأُحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنُ ٱلْغَالِبُونَ ٤٤ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ وَ فَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ١٤ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٤ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴿ فَالَ ءَأَ مَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمُ أَجْمَعِينَ 19 قَالُواْ لَاضَيْرَّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ٢٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَلِيَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ٥٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ٣٠ إِنَّ هَـُٓئُولًآءٍ لَشِرْدِمَةُ قَلِيلُونَ 4 وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَايِظُونَ ٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَندِرُونَ

- ٥١ فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعِيُونِ ٥٧ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ
- كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَّكَهَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ٥٩ فَأَتَّبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ 🕦

فَلَمَّا تَرَوا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 🕦 قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين 🕦 فَأُوِّحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطُّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١٣ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ أَلْأَخْرِينَ 12 وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ 10 ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٨ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَّأُ إِبْرَهِيمَ 10 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعُبُدُونَ ٧٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ٧١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٧١ أَوْيَنفَعُونَكُمُ أَوْيَضُرُّونَ ٧٣ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ٧٤ قَالَ أَفَرَءَ يُتُم مَّا كُنتُمْ تَعُبُدُونَ ٧٠ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ أَلْأَقُدَمُونَ ٧١ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ اللهِ وَٱللَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨) وَٱلَّذِي يُمِيتُني شُمَّ يُحْيِينِ (١/ وَٱلَّذِيّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥) رَبِّ هَبُ لِي حُكُماً وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ (١٣)

مُوْ الشِّعَ عَيْنَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴿ ٢٠ ﴿ وَ السُّورُ السُّورُ وَالسُّهُ مِنْ السُّلَّا السُّلَّا السُّلِّع

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (١٠) وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةٍ جَنَّةٍ ٱلنَّعِيمِ ٥٠ وَٱغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ٨٦ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٧ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (٨١) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ال وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعُبُدُونَ ١٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ١٣ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ١٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩١ تَاللَّه إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٧٠ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٨ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيق حَمِيمِ ١١٠ فَلُوَّأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٣ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ 🕑 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ 🕦 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٧ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٩٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ 🕛 🦨 قَالُوٓاْ أَنُؤُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ 👊

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٠ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيُّ لَوْتَشْعُرُونَ ١١٦ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ اللهِ اللهِ لَمْ تَنتَهِ يَنْوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١٧٠ فَأُفَّتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحاَّ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُون إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١١١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١١ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوذُ أَلَا تَتَّقُونَ ١١٤ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٥ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٢١ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٧٧ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةٌ تَعْبَثُونَ ١٨٨ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٩٩ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١١٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١١ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣١ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ١٣٣ وَجَنَّاتٍ وَعِيُونِ ١١٤ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ اللهِ

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٧ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ١٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهُلَكُنْهُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةٌ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ 📆 وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٠ كَذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٤١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٤٦ فَأُتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ أَوْمَآ أَسْكَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٤٠ أَتُتُرَّكُونَ في مَا هَلَهُنَآءَامِنِينَ ١٤١ فِ جَنَّاتٍ وَعِيُونِ ١٤٧ وَزُرُوعِ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٤٨ وَتَنْحِثُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتا أَفَرِهِينَ 19 فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُون اللهُ وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمُرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٠ قَالُوٓ أُإِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ١٥٣ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ 100 قَالَ هَاذِهِ عَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ ١٠٠٠ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ تَدِمِينَ ١٧٠ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٥٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩

لْمُ عُالِبَيْعَ عَلِيْنَ لَكُونَا اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَ لَكُونُوا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ 🕦 إِذْ قَالَ لَهُمَّ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٦١ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ١٦٣ وَمَآ أَسْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١١٥ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بِلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١١٥ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١١٧ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٨ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ١١٠ إِلَّا عَجُوزاً فِي ٱلْغَابِرِينَ إِن اللَّهُ مَّرِّنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٧١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٥ كَذَّبَ أَصْحَابُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلا تَتَّقُونَ ١٧٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِلَى فَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِلَى وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 100 ﴿ أُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨) وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ أَلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🗥



وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ١٨٥ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُناً وَإِن نَّظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١١٥ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٨٧ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٨٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ١٩٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩١ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٩٢ نَزَّلَ بِهِ ٱلرُّوحَ ٱلْأَمِينَ ١٩٣ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ١٩٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُر ٱلْأَوَّلِينَ ١٩١ أَولَمُ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَتَوُّا بَنِيٓ إِسِّرَآءِيلَ ١٩٧ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٨ فَقَرَأَهُ وَكُلِّهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١٩٩ كُذَٰ لِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٠٠ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ ١٣ أَفَيِعَذَ ابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ 🔞 ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ 🕥

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ٧٧ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١٠٠ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ١٠٠ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١١٥ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ۗ وَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١١٦ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٤ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ فَإِنْ عَصَولَ فَقُلَ إِنِّي بَرِيَ \* مِمَّا تَعْمَلُونَ ١١٥ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١٧٥ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ١١٨ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ١١٩ إِنَّهُوهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ هَلُ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ١١٠ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ " يُلْقُونَ أَلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ " وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ١٠٠٠ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ 🤭 وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ 🐚 إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ٧٧

سِيُونَوُّ النِّبَ مُنْ النَّ

نصف الحزب ۳۸

## بِسُ مِأْلِلَهِ أَلرَّهُ أِلْرَاهِ إِلْكَ مِنْ الْرَحِيمِ

طِسَّ تِلْكَءَايَتُ أَلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ (١) هُدِي وَ بُشُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ أَلَّذِينَ يُقِيمُونَ أُلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٤ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنِّ حَكِيمِ عَلِيمِ 1 إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَاراً سَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي أَلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ أَللَّهِ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ٨ يَكُمُوسَنَ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ وَٱلْقِ عَصَاكَ ٩ فَلَمَّا رِءِاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفٍّ إِنّي لَا يَخَافُ لَدَى أَلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ خُسْناً بَعْدَ سُوَءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوَ إِنْ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَسِقِينَ

اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللهِ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡ تَيُقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلُماۤ وَعُلُوّآ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ 1 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🔟 وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمُنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ 🕦 وَخُشِرَ لِسُلَيْمَكَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ 🕦 حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَلِكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ 📵 وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَأُمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآيِبِينَ 🕜 لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ وَ أُوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلُطَانِ مُّبِينِ 🕦 فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ـ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ 💯

إِنَّ وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ١٦ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٤٠ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 😳 ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٧ ٱذْهَب بِكِتَبي هَـُذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَولَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ( ١٨ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنَّ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ١٠ إِنَّهُومِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُوبِسُمِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعْلُواْ عَلَيَّ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ (١١) قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِيُّ مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ١٠٠ قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣٣ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أُعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ 💯 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 🔞



فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالِ فَمَآءَاتَانِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ١ أُرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةٌ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٧٧ قَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلۡمَلَوُّا ٱلَّٰكُمُ يَأْتِينَ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ 📉 قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ۚ البِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُّ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ إِنَّ قَالَ أَلَّذِي عِندَهُ وعِلْمٌ مِّنَ أَلْكِتَبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِۦقَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رِءاهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُوقَالَ هَلْذَا مِن فَضِّلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيٓ ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كُرِيمٌ نَ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِىٓ أَمْرِتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ 🔱 فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَلَذَا عَرْشُكِّ قَالَتُ كَأَنَّهُ وَهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٤) وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعُبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرينَ (اللهُ عَلَى لَهَا أَدُخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَسَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمِنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 2

النِّفَالنِّيجَ عِيْنَ اللَّهُ اللّ

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً أَنِ اُعَبُدُواْ أَللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٠ قَالَ يَلْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بَّالسَّيْئَةِ قَبْلَ أَلْحَسَنَةً لَوُلا تَسْتَغْفِرُونَ أَللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ 1 قَالُواْ إُطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَيَرْكُمُ عِندَ ٱللَّهِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٧٤ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي أَلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ 10 قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهدُنَا مَهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ١٩ وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرُناً مَكُراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (الله عَالِكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظَلَمُوٓ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لْأَيَةٌ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٣٠ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ \* أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 😬

الجزة ٢٠ الحزب ٣٩

أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوٓا عَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا إُمْرَأَتَهُ وَقَدَرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَراًّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 🧐 أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً وَأَنْبَتْنَا بِهِ - حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بِلَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 🕦 أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَءِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكَّ تُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🕦 أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَّكُّرُونَ ١٠ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَءِكَ أُمُّ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🐨

أَمَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَكُ مَّعَ أَللَّهِ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 🖖 قُللَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ بَلِ إَذَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ 🕦 وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوِذَا كُنَّا تُرَابِاً وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ 🕦 لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ 🕦 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ 19 وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمُكُرُونَ 🕚 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ٧١ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعُضُ أَلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ٧١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٤ وَمَا مِنْ غَآبِيةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَكِ مُّبِينٍ ١٠ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَوَءِيلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🚺

ربع العزب ٣٩

وَإِنَّهُ وَلَهُديٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ م بِحُكُمِةً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٠ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلْصَّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْاْمُدُبِرِينَ <equation-block> وَمَآ أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَلِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ 🕚 🏶 وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٨٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِّمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ 🗥 حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَاتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (14) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ (00) أَلَمُ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (١٠) وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُ دَاخِرِينَ 🐠 وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ( ١٨٠٠ صَنْعَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّلْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ 19 وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🕚 إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرِّتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١) وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٠ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ـ فَتَعْرِفُونَهَأْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ 🖤 سُوْرَةُ القَبْصُضِ اللهِ اللهُ الله مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ أَلرَّحِهِ طِسْمَر ل تِلْكَ ءَايِنَتُ أَلْكِتَابِ أَلْمُبِين نَ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 👣 إِنَّ

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبُنَآءَهُمْ وَيَسْتَحِي فِسَآءَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٤ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي أَلْأَرْضِ وَنُرى فِرْعَوْنَ وَهَلَمَلَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ 🕦 وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّر مُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي أَلْيَمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🚺 فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِينَ 🚺 وَقَالَتِ إُمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لَى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدآ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَى فَكَرِعاً إِن كَادَتُ لَتُبْدِى بِهِ-لَوْلاَ أَن رَّ بَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهۡلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمۡ لَهُۥنَاصِحُونَ 🕦 فَرَدَدُنَّهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَيْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🕛

نصف الحزب ۱۳۹

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكُماً وَعِلْماً وَكُذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَأُسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَوَكَزَهُ ومُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ 💯 قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١١ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُ وبِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُ وقَالَ لَهُ ومُوسَىٓ إِنَّكَ لَغُوثٌ مُّبِينٌ ١٨ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَكُمُوسَيَّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ 🕦 وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَى ٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ 🕚

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِهِا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١)

المُوالعَشْرُونَ لِللَّهِ الْعَشْرُونَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَلَمَّا تُوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَني سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطُبُكُما قَالَتَا لَا نَسُقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ١٣ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى ٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ 1 فَجَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ أَلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ أَلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٢٥ قَالَتُ إِحْدَلَهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ 🕦 قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَلَتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَ فِي ثَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُريدُأَنِّ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ أَللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧٧) قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَنَ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٨)

ثلاثة ارباع الحزب ۳۹

ﷺ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى أَلْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ ٓءَانَسَ مِن جَانب ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواۤ إِنِّ ءَانَسَتُ نَاراً لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَذُوَةِ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ وَ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى ٓ إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ن وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رِءِ هَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّىٰ مُدُبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللَّهُ ٱسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهُبِّ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْفِيِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ 😗 قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلُتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ 📆 وَأَخِي هَـُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَاناً فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِيَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ 🖭 قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَيناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَتِنَآ أَنتُما وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ 🕝 المِوْ الْعِيْدُونَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَا يَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا سِحُرُّ مُّفْتَرَىَّ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ 📆 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ـ وَمَن تَكُونُ لَهُ وَعَلِقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ 🕎 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنَّى لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١٨ وَٱسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وِفِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ 👩 فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُو فَنَبَذُنَاهُمْ ف ٱلْيَمِّرِ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ كَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ وَأَتُبَعُنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ 10 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا آهُلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 🖭

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّيهِدِينَ ٤٠ وَلَكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَاكُنتَ تَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَلْتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِب ٱلطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أَتَنهُم مِّن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 🚇 وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوُلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايِئْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَيٌّ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ قَالُواْ سِحْرَان تَظَيْهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَيْفِرُونَ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (1) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ إُتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدِيٌ مِّنَ أُللَّهُ إِنَّ أُللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ 🕑

العزب = د ٤٠

🗱 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 🕚 ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عِلْمِهِ عِيُؤُمِنُونَ ٥٠ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمُ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ عَإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسُلِمِينَ 🐨 أُوْلَتَبِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ 🧐 وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ إِنَّاكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَلكِنَّ أَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓاْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمُ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَنَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٧ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ بَطِرَتُ مَعِيشَ تَهَا ۖ فَيتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنَ بَعْدِهِمُ إِلَّا قَلِيلاًّ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَاْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ 🕚

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَاْ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🕦 أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَداً حَسَناً فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓٱ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ٣ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرِكَآءَكُرُ فَدَعَوْهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ 🕦 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُّتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ 10 فَعَمِيتٌ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ 🕦 فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ١٧ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🐠 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ 🕦 وَهُوَ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوٓ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🕚

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ 🕦 قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبُصِرُونَ اللهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُّنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٧٤ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠ ١٠ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِمَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنُوا أُبِّالْعُصْبَةِ أُوْلِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وِلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ٧ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَلَكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْكَ وَأَحْسِن كَمَا ٓأَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧

ربع الحزب العزب

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمِرعِندِيْ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ وَأَكُثُرُ جَمْعاً وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ 🐚 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ٧٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً وَلَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٠٠ فَخَسَفْنَا بِهِۦوَيِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ إِنَّ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ وِ إِلَّا أُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَآ وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٥ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوّاً فِي أَلْأَرْضِ وَلَا فَسَادآ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🏰

إِنَّ أُلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ لَرَا دُّكَ إِلَىٰ مَعَادِ قُل رَّبِيَ الْمُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ شَّبِينِ ( ٥٠ وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ أَلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيراً لِلْكُفِرِينَ ( ١٠ وَلا يَصُدُّنَكَ عَنْءَايَتِ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيراً لِلْكُفِرِينَ ( ١٠ وَلا يَصُدُّنَكَ عَنْءَايَتِ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيراً لِلْكُفِرِينَ ( ١٠ وَلا يَصُدُّ نَكَ عَنْءَايَتِ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيراً لِلْكُفِرِينَ ( ١٠ وَلا يَصُدُّ نَكَ عَنْءَايَتِ فَلاَ تَكُونَنَ ظَهِيراً لِلْلَكُ فِرِينَ ( ١٠ وَلا يَصُدُّ وَلا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ إِلَىٰ مَا لَكُ إِلَىٰ وَبِكَ وَلا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ إِلَىٰ اللّهِ إِلَىٰ اللّهِ إِلَىٰ اللّهِ إِلَىٰ اللّهِ إِلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِنْ مِ أُللَّهِ أَلرَّ مُرَرِ أُلرَّحِ مِ

الْمَرَ الْ أَحَسِبَ أَلنَّاسُ أَن يُتُركُوۤ أَن يَقُولُوۤ أَءَامَنَا وَهُمۡ لَا يُفۡتُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَئُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ 💟 وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسْناً وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🔼 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ أُلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ 🕦 وَلَيَعْلَمَنَّ أَللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ 🕛 وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايِنَكُمْ وَمَا هُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَايِنَهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمَّ وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ أُلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ 😃

فَأَنْجَيْنَكُهُ وَأُصْحَنَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَكُهَا ءَايِةٌ لِّلْعَلَمِنَ 10 وَ إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ١١ إِنَّمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنناً وَتَخَلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزُقاً فَٱبْتَغُواْ عِندَ أُللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٧ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمُّ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أُولَمُ تَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّر يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ١٠ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَاآبِهِ = أُوْلَيْكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اله

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٓ إِلَّا أَن قَالُواْ اَ قُتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلُهُ أَللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَرَ ثُي بَعْضُ كُم بَعْضاً وَمَأُونَكُمُ ٱلنَّالُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ٥٠ اللَّهُ وَلَوْطُ وَقَالَ إِنَّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ وهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجُرَهُ وِفِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٧ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٓ أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ 🐠 أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ أَلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱِئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (9) قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (٣٠)

ثلاثة أرباع الحزب الحزب الغَيْرُونَ ﴿ ٢٤ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ الغِيْرُونَ

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهُل هَاذِهِ أَلْقَرْبِيَةً إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ 🕦 قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاًّ قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أُمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ أَلْفَكِيرِينَ 📆 وَلَمَّا أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعاً وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَلَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 💯 وَلَقَد تَّرَكُنَا مِنْهَا ءَاكَةٌ بَيِّنَةٌ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ 😇 وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَـٰقَوْمِ اَعُبُدُواْ أَللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ وَعَاداً وَتَمُوداً وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِم وَزَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ 📉

البُوُّ الغِيْرُونَ ﴾ ﴿ وَ لَا يَعْلَمُ الْعِنْدُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ الْمُعْلَمُونَ

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمَانِ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱسۡتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ 🗂 فَكُلّاً أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقُنا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَا مَثُلُ ٱلَّذِينَ إُتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَحَ ءِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثِلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَغْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ﴿ خَلَقَ أَللَّهُ أَلسَّ مَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٤٠ أَتُّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ أُلصَّلَوٰةً إِنَّ أُلصَّلَوٰهَ تَنْهَىٰ عَنِ أَلْفَحْشَآعِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 🤒

الجزء ٢١ الحزب ١٤

إِنَّهُ وَلَا تُجَادِلُوٓا أَهُلَ أَلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي َ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِّمُونَ 1 وَكَذَالِكَ أَنزَلُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَنَؤُ لاَءِ مَن يُؤْمِنُ بهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَآ إِلَّا ٱلۡكَنْفِرُونَ ١٧ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّهُ وبِيَمِينِكَ إِذا ٓ لَّا رُبَّابِ ٱلْمُبْطِلُونِ ١٨ بِلَهُوَ ءَايِئَ اللَّهُ عَيْنَاتُ فِي صُدُورِ أَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِكَايِئَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَا وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبِّهِ عَلَم إِنَّمَا ٱلْأَيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتُلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي أَلْسَ مَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 6

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَهُم بَغْتَةٌ وَهُمُ لَا يَشْغُرُونَ ١٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ عَادِى أَلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ١٩٥ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥٠ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ 🕦 وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنَّى يُؤُفَكُونَ 🕕 أَللَّهُ يَبُسُطُ أَلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١٠ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ بَلِ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 😈

وَمَا هَلذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوَّكَانُواْ يَعْلَمُونَ 10 فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ 10 لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١١ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءَامِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ أَوْمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثُوىٌ لِّلْكَافِرِينَ 1/ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ 🕦

سُوْرُكُوْ، إلَّهُ وَهُرِيْ الْمُرْكُونِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُرِيْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بِسُ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْهُ رَأُلرَّحِهِ مِ

الآمرَ ال غُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللهِ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ

- غَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ آلَ فِيضِع سِنِينٌ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ
- مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ
- بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ [0]



وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا يَعْلَمُونَ ظَلِهِراً مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَلِفِلُونَ V أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاتِي رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ( ) أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَأَثَارُواْ أَلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 1 ثُمَّرَكَانَ عَلَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُواْ ٱلسُّوٓأَكَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ أَللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْ زِءُونَ 🕦 أَللَّهُ يَبُدَوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 🕦 وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبَلِسُ ٱلْمُجِّرِمُونَ ١١٥ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمُ شُفَعَنَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ كَلْفِرِينَ ١٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ بِتَفَرَّقُونَ ١٤ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ 🕦 النَّهُ لِلْإِذْ عُولَا لِغِيثُونِ ﴿ وَلَا مُعَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوا لِمُعْرِينَا

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِينَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَاَ لِكَ فِي أَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١١ فَشُبْحَكَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ٧٧ وَلَهُ أُلْحَمَدُ فِي أَلسَكَمَا وَآتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٨ يُخْرِجُ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَى وَيُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١٩ وَمِنْ ءَايكتِهِ إِنَّ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ نَ وَمِنْ ءَايكَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجاً لِّتَسُكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ 🕦 وَمِنْ ءَايَتِهِ عِخَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمِّ وَٱلْوَانِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِلْعَلَمِينَ ١١٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآ أُوكُم مِّن فَضَلِهُ يَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١١٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ عِيْرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْى بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (1)

وَمِنْ ءَايَكِهِ مِنْ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمُرِوِّ عِثْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ نَ وَلَهُومَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ وَقَنِتُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبُدَوُا ٱلْخَلْقَ تُمَّ يُعِيدُهُ و وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى فِي أَلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٧٧ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِ مَا رَزَقُنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَّتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ [1] بَل إُتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِرَّفَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّين حَنِيفا أَفِطُرَتَ أُللَّهِ أُلَّتِي فَطَرَ أُلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🕝 🐗 مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🕦 مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٢١)

نصف الحزب قاع

وَ إِذَا مَسَّ أَلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ 🎹 لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 10 أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِينَشْرِكُونَ " وَإِذَآ أَذَقَنا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُوا بِهَا وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ [1] أَوْلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٧ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ وَأُولَكَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🚺 وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رّباً لِّيرَبُواْ فِي أَمْوَالِ أَلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوْةِ تُريدُونَ وَجْهَ أُللَّهِ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٦٩ أُللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُركاآبٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَانَهُ و وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيِّدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 🕚

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكَ ثَرُهُم مُّشَرِكِينَ ١٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصِّدَّعُونَ ١٦ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَذُونَ 😃 لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلَةٍ مِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٤٠ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَأْن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٦ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَٱنتَقَمِّنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَّحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي أَلسَّ مَآء كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وِكِسَفا ۖ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ عَإِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ 🛂 وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عِلَمُبْلِسِينَ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ أَثَرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ٓ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْى أَلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

علائة ارباع الحزب العارب

وَلَئِنَ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأُوهُ مُصِفَرّاً لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ- يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا الله عَامَةُ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٥٠ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِئَايَلِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ 🐡 🏶 ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةٌ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٢ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ " وَقَالَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِئْتُمْ فِي كِتَبِ أُللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْتِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٥ فَيَوْمَبِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٧٥ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثَلُّ وَلَبِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥٠ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَوُّثُ ۗ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

كُونِ الْعِنْدُونِ ﴾ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُناتَ

سُوْرَةُ لَقُبُ مَرِّالِيَّانَ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ أَلرَّحِ مِ الَّمِّ 🕕 يِتْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ 🗘 هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ 🕛 ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ كَ أُوْلَنَبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّيِّهِمٌ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🕐 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُواًۚ أُوْلَيَهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ 🚺 وَإِذَا تُتَلِّي عَلَيْهِ ءَايِئَنَا وَلَّي مُسْتَكِّبراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِيَ أُذُنَيْهِ وَقُراًّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّكُ ٱلنَّعِيمِ ( ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كريم (الله هَاذَا خَلْقُ ٱلله فَأَرُونِي مَاذَا مِن كُلِّ زَوْج كريم الله عَنْدَا خَلْقُ ٱلله فَأَرُونِي مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (١)

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِأَبْنِهِ - وَهُو يَعِظُهُ ويَكِبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا أَلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُناً عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَلِهَ دَاكَ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُ مَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعُرُوفاً ۗ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَبُنَى إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ يَكُبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهُ عَن ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَاۤ أَصَابِكُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١٩

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي أَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ ظَلِهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ وَمِنَ أَلنَّاسٍ مَن يُجَدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدِيَّ وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ نَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ 🕚 🏶 وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى أَللَّهِ وَهُوَمُحُسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ أَلُوثُقَى وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَمَن كَفَرَفَلَا يَحُزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ أَإِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 😗 نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ 🤨 وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بِلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 10 لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ نَ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

الحزب ٢٤ بَنْ لِلْهِ زَوْلِ اللَّهِ عُلِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ يُولِحُ أَلَّيْلَ فِي أَلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرَ أَلْشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِيَ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ نَ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَاتِهِ عِلْ فِي ذَالِكَ لَأَيكتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَكِتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ نَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخۡشَواْ يَوۡماۤ لَّا يَجۡزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ مَشَيْئًا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي أَلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهَ السني المنافئ المنافئة

العُلِلاَفِقُولِ ﴿ وَمِنْ السَّفِولُولِ السَّفَولُولِ السَّفَولُولِ السَّفَولُولِ السَّفَولُولُولِ السَّفَولُو

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ إِلْكَ عِيرِ

الآمر اللهُ تَنزِيلُ ٱللَّهِ تَكِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

ا أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرَكَةُ بِلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً

مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ لَّ أُللَّهُ أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ

الدِي على المستحوبِ والإرض وه بيتها في على المنطق المنطقة الم

تَتَذَكَّرُونَ ٤ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ . فَالِكَ

عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ لَ ٱلَّذِي أَحْسَنَ عَلِمُ الْقَافِ الْقَافَةُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ لَا ثُمَّ جَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ لِا ثُمَّ جَعَلَ

نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِ بِنِ اللهِ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِ بِنِ

مِن رُّوحِهِ - وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْ بِدَةٌ قَلِيلاً

مَّا تَشُكُرُونَ ١ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كَفِرُونَ ١٠ ١ اللهُ قُلْ يَتَوَقَّلُكُم

مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ !!

وَلَوْتَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ ا وَلَوْشِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَكِنُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ 🎹 فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 1 إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِّا يَلْتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّداً وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَيِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكِبِرُونَ ١٠٠ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ١١ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن جَزَآءَا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧٠ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ 1/ أَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّكُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلاَ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٩ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُّ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ 🕒

رُعُلِهِ لَاذِعُ وَالْعَيْرُونَ ﴾ ﴿ مُنْ اللَّهُ مَا لَا يَعْرُونُوا البَّعَدُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَاياتِ رَبِّهِ-ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَابَةٍ. وَجَعَلْنَهُ هُدِيَّ لِّبَنِيَّ إِسْرَآءِيلَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِاَيَتِنَا يُوقِنُونَ 1 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ 😗 أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخُرِجُ بِهِ - زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ ٧ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتَحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 🐠 قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اللهِ فَأَعُرِضَ عَنْهُمْ وَٱسْتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ اللهِ ٩

شف الحزب 12

## بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَرُ أُلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ١٠ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً 🕚 وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً ١ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُٰلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِةً - وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ أَلَّنِّي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ﴿ الدَّعُوهُمُ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقُسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعُلَمُوۤا ءَابَآءَهُمۡ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٓ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفاً كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِتَبِ مَسْطُوراً 🕦 ٩

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقاً غَلِيظاً ٧ لِّيَسْءَلُ ٱلصَّلدِقِينَ عَن صِدُقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَاباً ٱلِيماً اَنَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ١ إِذْ جَآءُ وكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ أَلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ أَلْقُلُوبُ أَلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا 🖖 هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَكِيداً ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُوراً ١١ وَإِذْ قَالَت طَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَنَأَهْلَ يَثِّرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا ۗ وَيَسْتَغُذِنُ فَرِيقٌ مِّنَّهُمُ ٱلنَّبَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَاراً ٣ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيراً 🎎 وَلَقَدُ كَانُواْ عَلِهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبِكُرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْفُولاً ١٠٠

ثوثة أرباع الحزب 25

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً 🕛 قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ٧ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ أَلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً ١٨ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيَهِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيراً ١٩ يَحْسَبُونَ أَلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَنتَلُوٓا إِلَّا قَلِيلاً نَ لَقُدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ أَللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيراً ١ وَلَمَّا رِءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَناً وَتَسْلِيماً ٣

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَوَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُّ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً ١٦ لِّيَجْزِي أُللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ٤٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَٰ وَكَانَ أَللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ ٱلرُّعُبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً ١٠ وَأَوْرَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَعُوها وَكَابَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيراً ٧٧ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ قُل لِّأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ١٨٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً 9 يُكِنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلِحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَلَّعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعُفَيْنُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً 🕥



🛊 وَمَن يَقُنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عِ وَتَعُمَلُ صَلِحاً نُؤُتِهآ أَجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً 🖤 يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْ ثُنَّ كَأَمَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآء إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ أُلَّذِي فِي قَلْبِهِ مِرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعُرُوفاً ١٠ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً " وَأُذْكُرُنَ مَا يُتُلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايِئتِ أُللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ إِنَّ أُللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً 🕚 إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وٱلمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَهِمِينَ وَٱلصَّنَهِمَاتِ وَٱلْحَلفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَلِفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً 🌝

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى أُللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً 📅 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ أَللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أَلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْسَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى أَلُمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراًّ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً ٧ مَّا كَانَ عَلَى أُلنَّبِي مِنْ حَرَجِ فِيمَا فَرَضَ أُللَّهُ لَهُ وسُنَّةَ أُللَّهِ في ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبُلُّ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَراً مَّقَدُوراً ﴿ ٢٨ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ أَللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا أَللَّهُ وَكَنَى بأللَّهِ حَسِيباً ١ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ٤٠ يَكَأَيُّهَا أَلَّذِينَ عَامَنُواْ أَذْكُرُواْ أَللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً ١٤ وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ٤٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كُتُهُ ولِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً 🖭

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمُّ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً " يَتَأَيُّهَا ٱلنَّجُّ إِنَّآ أَرُسَلُنَكَ شَلِهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ۗ 0 وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً ١٠ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ أُللَّهِ فَضِّلاً كَبِيراً ٣ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعُ أَذَٰلُهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى أُللَّهِ وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ وَكِيلاً 1 يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَذُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ٤ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزُوْ جَكَ أَلَّاتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّلِيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ أَلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةَ مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةٌ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُّهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً 🎱

إِنَّ وَمُعْ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَن أَبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً ﴿ فَ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا آن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً آيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن اللَّهِيَ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَلَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي أَلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسَتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعاً فَسُعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُوا رَسُولَ أَللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبَدا مَا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ أُللَّهِ عَظِيماً إِن إِن تُبْدُواْ شَيْءاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً 🎱

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخُوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَكُنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ أُللَّهُ إِنَّ أُللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَبِكَتَهُ مِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً 🕛 إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وِلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيناً ٧٧ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَكَناً وَإِثۡماً مُّبِيناً ٥٨ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ قُل لِّأَزُو َ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىۤ أَن يُعۡرَفُنَ فَلَا يُؤُذَيُنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ٩٠ ١٠ لَّبِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلاً 🕛 مَّلُعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلاً ١١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلاً 🕚



يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ١٣ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِورِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيراً ١٤ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا ٱلْطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١١٠ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ٧ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً ١٨ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيها ١٩ يَنَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱبَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدا ٧٠ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزِاً عَظِيماً ٧٠ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَكُنَّ إِنَّهُ وكَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ٧١ لِّيعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً ٧٣

النَّ البَّانِ وَالْعِيْرُونَ

سُوْلَةُ سُتُنَا

سِنُولَةُ سُنِّكُمْ إِ

ترتيبهَ ۲٤

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّهُ مِرْ أُلْرَحِ مِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأَرْضِ فَي ٱلْأَرْضِ فَي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو الرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ لَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةً السَّاعَةً السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةُ الْعَالَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّعَامِ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّعِيْمُ السَّعِيْمُ الْعَامِ السَّعِيْمُ السَّعِيْمُ الْعَامِ الْعَامِ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَل

قُلْ بَكَىٰ وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَصُغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِن اللَّهُ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مَنْ مَنْ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتُ أَوْلَتَبِكَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ وَرَزْقٌ عَلَيْتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتَبِكَ كَهُم مَّغُفِرةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ فَ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيعِرِ وَ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيعِرِ وَ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ اللَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُو ٱلْحَقَّ وَيَهْدِئَ إِلَى صِرَطِ اللَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُو ٱلْحَقَّ وَيَهْدِئَ إِلَى صِرَطِ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُٰلِ يُنَا لِلْكُمْ الْفِي خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ الْمُنَتِّفُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ

أَفْتَرَىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنَّةٌ بَل ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَٰلِ ٱلْبَعِيدِ ٨ أَفَلَمْ يَرَوُاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَّشَأُ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسُقِطُ عَلَيْهِمْ كِسُفاً مِّنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ 🐧 🏶 وَلَقَدْءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضُلاًّ يَجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطُّيْرِّ وَأَلَكَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ 🕦 أَن ٱعْمَلَ سَلِبِغَاتِ وَقَدِّرُ فِي أُلسَّرُدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحاً إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلُّنَا لَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ- وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١١ يَعْمَلُونَ لَهُومَا يَشَآءُ مِن مَّحَريبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتِ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ } إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ

ثلاثة أرباع الحزب الحزب

أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ 🕦

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ ءَايَّةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالًا لَكُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ كُلُواْ مِن رِّرْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَبَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللَّهُ مِن رِزِقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَبَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا كَفُرُواً وَهَلُ يُجَازَى إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلْقِيرِةِ

وَقَدَّرُنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ الْمُ فَعَالَنَهُمْ فَعَالَنَهُمْ فَعَالَنَهُمْ فَعَالَنَهُمْ فَعَالُنَهُمْ فَعَالُنَهُمْ فَعَالُنَهُمْ فَعَالَنَهُمْ فَعَالَنَهُمْ أَلَّ مُمَزَّقُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ مَكُورٍ اللهِ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَريقاً مِّنَ اللهُ وَعَلَيْهِم مِن سُلطن فَريقاً مِن الله الله الله وعليهم مِن سُلطن فَريقاً مِن سُلطن

إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنُ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (1) قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن مُونِ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (1) قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي

ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِيرِ

الحزب 11

وَلَا تَنفَعُ أَلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مِحَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ

لاَ تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجُرَمُنَا وَلاَ نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

(1) قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَآ عَ كُلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (1) وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ

بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِينَ أَكْثَرُ أُلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🐠

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا أَلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ وَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُل لَّمُتَقَدِمُونَ قُل لَّمُتَقَدِمُونَ

ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُؤْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ

وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

ٱسْتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَاۤ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ [1]

المَا النَّانِ اللَّهُ اللَّا اللّ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَنَحۡنُ صَدَدۡنَكُمۡر عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلُ كُنتُم مُّجْرِمِينَ 📆 وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَاداً ۚ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلُ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢٠٠ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَفِرُونَ 💯 وَقَالُواْ نَحْنُ أَكُثُرُ أَمُوالاً وَأَوْلَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٢٠٠ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا آَمُوا لُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَنَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ٧٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 💯 قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ أَلزَّزقِينَ 📆

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمٌّ نَقُولُ لِلْمَلَآبِكَةِ أَهَآؤُلآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ كَ قَالُواْ سُبۡحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنا مِن دُونِهِمُّ بَلۡ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْحِنَّ أَكُثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ 😃 فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعاً وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ٤٠ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ قُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّآ إِفَّكُ مُّفْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٤ وَمَآءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلُنَآ إِلَيْهِمْ قَبُلَكَ مِن نَّذِيرِ ٤ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَكُهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ نِ ﴿ وَقُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (1) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى أَللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ لِنَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغِيُوبِ كُ

ربع العزب لعزب عُالنَّا إِذَا لِعِيْدُونِ ﴾ ﴿ وَالْعِنْدُونِ ﴾ وَالْعُنْدُونِ اللَّهُ وَالْعِنْدُونِ اللَّهُ وَالْعُنْدُ

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبِدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا ٱلْحِنَّ وَمِنَ الْحَقُ وَمَا يُبِعِيدُ الْ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا ٱضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى وَإِن الْمُتَدَيْثُ فَيِما يُوحِى إِلَىٰ رَقِيْ إِنَّهُ وَ سَمِيعُ قَرِيبٌ ( ) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن سَمِيعُ قَرِيبٌ ( ) وَقَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَا وَشُومِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ( ) وَقَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَا وَشُونَ مَن مَكَانِ بَعِيدٍ ( ) وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ( ) وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ مَا يَشْتَهُونَ اللَّهُ مُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ لِللَّهُ مَ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ لَا لَكُونَا مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ اللَّهُ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ اللَّهُ مَا يَشْتَهُونَ اللَّهُ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَعْمَالُونَ عَلَى مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَا لَهُ مَا يَسْتَهُ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُ وَمَا يَعْتُ الْعَالَاقِ الْعَالَاقِ الْعَلَى الْعَلَيْلُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَالَ الْعَلَيْلُ عَلَى الْعَرْونَ الْعِلْمُ الْعَلَيْقُونَ مَا يَشَالِ الْعَلَيْلُ عَلَيْ الْعَرْونَ الْعِلَاقِ الْعَلَيْقُونَ الْعَلَيْسُ الْعُونَ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْلُ عُلِي الْعَلَاقِ الْعَلَيْلُ عَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُ الْعَلِيْلُ عَلَيْكُ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُونَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُونَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُونَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلْعُونَ الْعُلَاقِ الْعُو

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِكُمِ مِّنَ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ

سُنُوْزَةُ فَالِطْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بِنْ مِأْلِلَّهِ أَلَّهُ أَلَّهُ مُزِ أَلَّهِ مِ

ٱلْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلْتَ لِكَةِ رُسُلاً أُوْلِيَ الْجَنِحَةِ مَّثَنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا شَيْءٍ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَتَأَيُّهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو فَا اللَّهُ مَا تُولِي عَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو فَا أَنْ فَا تُولِي عَيْرُ ٱلللَّهِ يَرُزُقُكُمُ مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَلْعِلَى الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَلَيْقُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعُلُولَ عَلَيْكُمُ اللْعَلَامُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعَلَيْكُولِ عَلَيْكُمُ اللْعَلَوْلُولُ اللْعَلَيْكُمُ اللْعُلُولُ اللْعَلَيْكُونَ اللْعَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُولُ الْعَلَيْكُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلَامُ اللْعَلَيْكُولُ اللْعَلَامُ اللْعُلَولُولُ اللْعُلِي الْعَلَيْكُولُ اللْعُلَولُولُ اللْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَالِهُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيْكُولَ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيْكُولُ اللْعُلُولُولُ الْعُلِيْمُ ا

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٥ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ 1 ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٧ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ عَوْرِءاهُ حَسَناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءً فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( اللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقُنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأْ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَيْهِكَ هُوَ يَبُورُ 🕦 وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرٌ ١

يُ البَّادِوَ الْعِيْدُونَ ﴾ ﴿ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْرِينُ وَالْعُرُانِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْرَ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذُبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُما طَرِيّاً وَتَسْتَخُرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرى لِأَجَلِ مُّسَمِّى ذَالِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١١ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير إِنَّ اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَّ اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَّ اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ ١ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَا ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيزِ ٧٧ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَئُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكَ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّىٰ لِنَفْسِهُ وَإِلَى أُللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٨)

نميف الحزب عد النَّا النَّا وَالعَيْدُونَ ﴾ ولا النَّا وَالعَيْدُونَ ﴾ ولا النَّا وَالعَيْدُونَ اللهِ النَّا النَّا وَالعَيْدُ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١٠ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ن وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١١ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١١ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٣ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٤٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّكَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ٥٠ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١١ أَلَمْ تَرَأَنَّ أُللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَّرَتِ مُّخْتَلِفاً أَلْوَنُهَا وَمِنَ أَلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمَرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ وكَنَالِكُ إِنَّمَا يَخْشَى أَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أَلْعُلَمَ ٓ وَأُلَّا إِنَّ أُللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ١٨ إِنَّ أَلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ أُللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةٌ لَّن تَبُورَ ١٩ لِيُوَفِّيهُمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضُلِهِ يَ إِنَّهُ وَغَفُورٌ شَكُورٌ ١٠٠

وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ أُللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ أُمَّ أَوْرَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١٦ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُولُولُ وَ أَولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 👚 وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذُهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١ أَلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ 🔞 وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَاْ كَذَالِكَ نَجْزى كُلَّ كَفُورِ ١٦ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحاً غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُّ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ٧ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 📉

هُوَ أَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي أَلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً ٢٩ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَلبا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بِلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً كَ ١٠ إِنَّ أُللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعُدِهِ \* إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيماً غَفُوراً ١٤ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً ١٠ إِسْتِكْبَاراً فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَفَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبُدِيلاًّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلاً اللهُ أَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ أُللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيماً قَدِيراً اللهِ

غرثة ارباع الحزب الحزب اعُ النَّافَةِ الْغِيرُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّىً فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ أُللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ وَبَصِيراً (٥) سِيُوْرَكُوْ يُسِرُّرُ إِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال الله ألرَّ مُن اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيمِ يِسَ ال وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ ٤ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٥ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَلِفِلُونَ 🚺 لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكُثْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلاَّ فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقُمَحُونَ ٨ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ( ) وَسَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْر تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🕦 إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكُرَ وَخَشِىٓ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ أَلْمَوْقَ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِرِثُبِينِ 🕦

وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ أَلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا أَلُمُرْسَلُونَ 🕛 إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ 4 قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ 🤒 قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١١ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلۡبَكَعُ ٱلۡمُبِينُ ١١ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَمِن لَّمُ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَتَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُواْ طَنَهِرُكُم مَّعَكُمُّ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١٩ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَقَوْمِ إَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ نَ إَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمُ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ 🕚 وَمَا لِيَ لَاۤ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ يَ ءَالِهَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغُنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣ إِنِّ إِذا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ١٤ إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ٥٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٦ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ٧٧

الجزء٢٣ الحزب٥٤

إِنَّهُ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ 1 إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ يَكَ مُسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ 🔭 أَلَمْ يَرَوْاْ كَرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ " وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ 📆 وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا ۗ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ 😈 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيُونِ ١٤ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ-وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ " سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ " وَءَايَةٌ لَّهُمُ أَلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّطْلِمُونَ 🔻 وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَأَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٨٥ وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَكَالْغُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٣ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ 🕒

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقُنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرْكَبُونَ ١٠ وَإِن نَّشَأُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ ٢٦ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَا إِلَى حِينِ ٢٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 😬 وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مُنْ ءَايَةً مُعْرِضِينَ 🐠 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ أُللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ أَللَّهُ أَطْعَمَهُ وٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٤٧ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ٥٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (اللهِ عَالُواْ يَكُوَيْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرُقَدِنَا هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٥ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٠)

ربع الحزب 10

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلَكِهُونَ ٢٠٠٠ هُمْ وَأَزُواجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِئُونَ ٥٠ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٧٠ سَلَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ٨٥ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٩ ١ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِنِي وَادَمَ أَن لَّا تَعُبُدُواْ ٱلشَّيْطَينَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠ وَأَن ٱعْبُدُونِيَّ هَلْذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ 🕦 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْرِ جِبلّاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١١ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ 😈 ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ 😲 ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يِكْسِبُونَ 10 وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ 🕦 وَلَوْ نَشَآهُ لَمَسَخْنَاهُمُ عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ فَمَا إُسْتَطَاعُواْ مُضِيّاً وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمُنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَإِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (1) لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ 🕚

النَّوْالِمُوالِوَيْوَلِ اللَّهِ الْمُوالِوَيُونِ اللَّهِ الْمُوالِوَيْوَلِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِينِ اللَّهِ اللْمُعَلِّمِ اللْمُعِلَّالِمِ اللْمُعِلِّمِ اللْمُعِلِّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلِّمِ اللْمُعِلِّمِ اللَّهِ اللْمُعِلِّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلِّمِ اللْمِنْ الْمُعِلِّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلِّمِ اللْمُعِلِّمِ اللْمِنْ الْمُعِلِّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلِّمِ اللْمُعِلِّمِ اللْمِنْ الْمُعِلِّمِ اللْمِنْ الْمُعِلَّمِ اللْمُعِلِّمِ اللْمِنْ الْمُعِلِّمِ اللْمُعِلِمِ اللْمُعِلِمِ اللْمُعِلِمِ اللْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْم

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَلَما ۖ فَهُمُ لَهَا مَلِكُونَ ٧١ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٧١ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ٧٠ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ أُللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ 🖖 لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ٧٠ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧١ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُناهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 🗥 قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيَّ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ٧٩ ٱُلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ ثُوقِدُونَ 💁 أُوَلَيْسَ أُلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلۡخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١) إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْعاً أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيَكُونُ 🐠 فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ 🐠

١

عُالِمَالِدُولِ وَيُعِنِّ مِن السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السّ

## بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْرَ الرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَفَّتِ صَفَّا ﴿ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجُرا ﴿ فَٱلتَّلِيكِتِ ذِكُرا ۗ \* وَٱلصَّنَفَّتِ مَفَّا يَكِتِ ذِكُراً \* إِنَّ إِلَنَهَكُمْ لَوَاحِدُ ﴿ وَأَنْ أَلْسَمَا وَرَبُّ

أَلْمَشْرِقِ ٥ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبَ ١ وَحِفْظاً

مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ٧ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ

مِن كُلِّ جَانِبٍ ^ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اللهِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتَّبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً

أُم مَّنْ خَلَقُنَا أَإِنَّا خَلَقُنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ١ بَلْ عَجِبْتَ

وَيَسْخَرُونَ ١١ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ١٣ وَإِذَا رَأُواْ عَايَةٌ يَسْتَسْخِرُونَ

اللهِ وَقَالُوٓا إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللهِ أَءِذَا مُثَنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً

أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦ أَوَءَابَآؤُنا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧ قُلَ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَلَ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ١٨ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١١ وَقَالُواْ يَاوَيْلَنَا هَاذَا

يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠ هَانَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ١٠

الْحُشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزُواَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٧٠ مِن دُونِ

ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلۡجَحِيمِ ٢٦ وَقِفُوهُمۡ إِنَّهُم مَّسُّولُونَ ٤٠٠

ضيف الحزب 10 عُالِمَّالِثُعُلِغَيْثُونِ ﴾ ﴿ وَمَا لِمُعَالِغَيْثُونِ الصَّاقِلَةُ الصَّاقِلَةُ

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٠٠ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١١٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ٧٧ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ 🕚 قَالُواْ بَلَ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانَ بَلُكُنتُمْ قَوْماً طَنغِينَ 💍 فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآ إِيُّعُونَ 👣 فَأَغُويُنَكُمُ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ آنَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٢٤ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا أُللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ٢٠٠ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِمَّجْنُونِ ١٦ بَلْ جَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ( ) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّالَّالَّالَّاللَّهِ الللَّهِ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ٤٠ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٤٠ عَلَى سُرُرِمُّتَقَابِلِينَ الله عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ (٥) بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ الله فِيهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (١٤) وَعِندَهُمْ قَاصِراتُ ٱلطَّرُفِ عِينٌ ١٨ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ١٤ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ٥٠ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ٥٠ أَءِذَا مُثِّنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ٣٠ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ١٠ فَٱطَّلَعَ فَرِءاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥٠ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥١ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٥٧ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ٥٨ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥٩ إِنَّ هَلْذَا لَهُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ لِمِثْل هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلْمِلُونَ ١١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ١١ إِنَّاجَعَلْنَاهَا فِتُنَةً لِّلظَّالِمِينَ ١٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصِل ٱلْجَحِيمِ 1 طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ا فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٦ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْباً مِّنْ حَمِيمِ ٧٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ١٨ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ١٩ فَهُمْ عَلَىٰٓءَاثَرِهِمْ يُهُرَعُونَ 😲 وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكُثُرُ أَلْأَوَّلِينَ ٧١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرينَ ٧٠ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٣ إِلَّا عِبَادَ أُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ 🛂 وَلَقَدْ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ٧٠ وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧١

الانة ارباع الحزب 10

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وهُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ٧٨ سَلَكُمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ٧٩ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْأَخْرِينَ ١٠ ٥٠ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَاهِيمَ ١٣ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٤ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ ٥٠ أَبِفْكا عَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ الله فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهِ اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٩٠ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٩٠ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرُباً بِٱلْيَمِينِ ٣ فَأَقْبَلُوٓ إٰ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ١٤ قَالَ أَتَعُبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٠ قَالُواْ إَبْنُواْ لَهُ وبُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ٧٧ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٨٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٩٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ اللهِ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَكْبُنَيّ إِنِّيَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِرِ أَنِّيَّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ 🖭

فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ١٠٣ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَا ٓ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 😘 إِنَّ هَلْذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٧٠ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١٠٨ سَلَامٌ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ١٠٩ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَبَشَّرُنَكُهُ بِإِسُحَلَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١١١ وَبِنرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١١ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ اللهِ وَءَاتَيُنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٧ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٨ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ مَا فِي أَلْأَخِرِينَ ١١٩ سَلَكُمُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـُارُونَ ١١٠ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٦ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٣ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا تَتَقُونَ ١١٤ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ١١٠ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١١

فِالثَّالِثَقَالِعَيْقِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقَةُ الصَّالِقَال

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٧٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٨ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي أَلْأَخِرِينَ ١١٥ سَلَمٌ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ١١٠ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣١ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٠ وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٦ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ١٣٤ إِلَّا عَجُوزاً فِي ٱلْغَابِرِينَ ١٣٥ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٣١ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ١٧٧ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٨ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٩ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٤٠ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّا فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ إِنَّا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٤٦ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤٤ الله فَنَبُذُنَّهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ اللهِ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ١٤١ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧ فَامَنُواْ فَمَتَّعُنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ١٤٨ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ إِلَّا أَمْ خَلَقُنَا ٱلْمَلَتِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٠٠) أَلاَ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٠١) وَلَدَ أَللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُنذِبُونَ ١٥٠ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٣

الحزب 11 الْبَالِثُولِ النَّمْ الْعِنْدُ فِي الْعَالِمُ الْمُعَالِمُ مِنْ فَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٠٠٤ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ١٠٠٠ أَمْ لَكُمْ سُلْطَكُنُّ مُّبِينٌ اللهِ عَلَّوْا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٥٧ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٠٠٠ سُبْحَكَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩ إِلَّاعِبَادَ أُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٠ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ ١١١ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ١١٠ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ١١١ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مِهَامٌ مَّعَلُومٌ اللهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ أَلْصَّافُّونَ ١١٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ اللهِ وَإِن كَانُواْلَيَقُولُونَ ١٧ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٨ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٩ فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إلا إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٧١ وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ١٧٦ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٤ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ٧٥ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ٧١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٧ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٨ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَمُ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٨١) وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُونِينَ ﴾ والمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الم

## بِهُ مِ أَللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ١٠ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

كَمُ أَهْلَكُناً مِن قَبُلِهِم مِن قَرْنِ فَنادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَناصِ ٢ وَعَجِبُوٓاْ

أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْذَا سَلحِرٌ كُذَّابُ

أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِداً إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَّأُ

مِنْهُمْ أَنِ إُمَشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ٓ عَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَنَذَا لَشَى ۗ يُرَادُ اللهِ مَنْهُمْ أَنِ إَمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ٓ عَالِهِ تِكُمْ إِنَّ هَنذَا إِلَّا اُخْتِلَتُ لَا اَعْدَافِى الْمُعْدَا فِي اللهِ الْمُعْدَا فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ١ أَمْ لَهُم

مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ 🕛

جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ ١١ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ

نَيْكَةً أُوْلَنَبِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ

فَحَقَّ عِقَابِ اللَّهِ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُّلآءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَّا لَهَا

مِن فَوَاقٍ ١٠ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١١

ربع الحزب 13

ٱصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبُدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ ٓ أَوَّابٌ 🖤 إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ مِيْسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ 🚺 وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُوَ أَوَّابٌ اللهِ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكُمةَ وَفَصِّلَ ٱلْخِطَابِ 🕚 🎏 وَهَلَ أَتَنكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ 🕛 إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ١٠٠ إِنَّ هَلَاۤ أَخِي لَهُ رِيسَٰعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ 😗 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ - وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنابَ الله فَغَفَرْنَا لَهُ وِذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وِعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ 0 يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلْلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

سَجْدَة

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاَّ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ٧٧ أَمْرِنَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَنَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ 🔌 كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِّيَدَّبَّرُوٓاْءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ (٣) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ (١١) فَقَالَ إِنَّ أَخْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ (٣١) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسُحاً بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٦ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عِصَدآ ثُمَّ أَنَابَ 💯 قَالَ رَبِّ إُغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ 🔟 فَسَخَّرْنَا لَهُ أُلرِّيحَ تَجْرى بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ [7] وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ٢٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَنذَا عَطَآؤُنَا فَأُمُّنُنَّ أَوْأَمْسِكُ بِغَيْرِحِسَابِ 📆 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ كَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ (1) ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَنذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (1) ٩

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لأَوْلِي ٱلْأَلْكِب ٤٣ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتاً فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللهِ وَٱذْكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَاهِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصِرِ ٤٠ إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ 11 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ 10 وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِّ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ 😘 هَلَاَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ٤٠ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوبُ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ إلى وَعِندَهُمْ قَلْصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٠ هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٣ إِنَّ هَلَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ٥٠ هَلَذَا وَإِنَّ لِلطَّنِينَ لَشَّرَّ مَعَابِ 0 جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ 0 هَلَدًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ٥٧ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ مَ أَزُواجُ ٥٨

نصف الحرب 13

هَلَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ أَلنَّارِ ٥٩

قَالُواْ بَلِ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ 🕦

قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدُهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي ٱلنَّارِ 🕦

يَوْالْمُالِينُولِيَّةِ فِي اللهِ اللهُ ال

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١١ أَتَّخَذُنَّهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتُ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١٣ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْل أَلنَّارِ 1 قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا أَللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ 10 رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ 🕦 قُلْ هُوَ نَبَوُّا ا عَظِيمٌ ٧ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٠ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٩ إِن يُوحَى إِلَى إِلَا أَنَّمَاۤ أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَراً مِّن طِينِ ٧١ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ووَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَاجِدِينَ ٧١ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفرينَ ٧٤ قَالَ يَآ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَى ۖ أَسۡتَكُبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٧٠ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ ُمِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ٧١ قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٧٧ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ٧٨ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ٧٩ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٣

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ١٠ لَأَمُلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ٥٠ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ

(1) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ (٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُو بَعْدَ حِينٍ (٨٨)

الْمُنْ الْمُن

بِشْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَ زِ أَلرَّحِهِ مِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَنِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ الْمَالِيَكَ الْمَالَكِيمِ اللهِ الْكَلَّا اللهُ الْمُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ الْمَالَكِ اللهَ اللهِ الهُ اللهِ الله

فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ أُللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَاذِبُ كَا هُمَ كَاذِبُ كَا هُمَ كَاذِبُ كَا هُمَ كَاذِبُ كَا هُمَ كَاذِبُ كَا هُمُ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً لَا لَهُ مُطَفَىٰ مِمَّا

يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَنَهُ وهُو أَللّهُ أَلُوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ٤ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلْيَلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَيُكَوِّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّىٰرُ ۞

خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِرِ ثَمَانِيَةَ أَزُوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلُمَتِ ثَلَثِّ ذَالِكُمُ أُللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٠ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمُّ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ ومُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلاًّ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ( اللَّهُ مُوقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِداً وَقَابِماً يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرُجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ 🐧 قُلُ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱِتَّقُواْ رَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةُ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ 🕦

ثلاثة أرباع الحزب 13 قُلْ إِنِيَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ وَلُو اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ وَعَظِيمِ اللَّهُ مُخْلِصاً لَوْلَا عَصَدَتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ

قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمْ يَوۡمُ ٱلۡقِيامَةِۗ ٱلَا فَلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَالْهَلِيهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (١) لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ

- وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُّ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَيَعِبَادِ فَاتَّقُونِ اللَّهِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُّ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَلَا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْلُشُرَيْ وَالَّذِينَ إَجْتَنَبُواْ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ ٱلْمُشَرِّيُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ لَهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللللللللِّلْمُ الللللللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللللْمُ اللللللللللِّهُ الللللللللللْمُ الللللللللِّلْمُ الللللِمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ الللل
- أُوْلَكَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُوْلَكَيِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ (١٨)
- أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ١٩ لَكِنِ ٱلَّذِينَ إِنَّقَوُا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجُرِي

مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ أَلَمْ تَرَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادَ اللَّهُ اللَّمَ تَرَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ

يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعا مُّخْتَلِفا أَلُوانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرّا ثُمَّ

يَجْعَلُهُ وحُطَاماً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ

أَفَمَن شَرَحَ أُللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ـ فَوَيْلُ لِّلۡقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُرِ ٱللَّهِ أُوْلَآبٍكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ 🕚 ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِها مَّثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ ء مَن يَشَاَّءُ وَمَن يُضْلِل أَللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادٍ ١٠٠ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عَسُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ 0 فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ 🕚 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 😗 قُرْءَاناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 😘 ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً " ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ 📆 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ 🕦

الجزء 12 الحزب41

🦈 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى أُللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوىٌ لِّلْكَافِرِينَ ۗ ١١ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ 😈 لَهُم مَّا يَشَاَّءُونَ عِندَ رَبِّهِمُّ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ عِندَ لِيُكَفِّرَ أُللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً أَلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَخْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ 📅 أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادِ 🕛 وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّضِلَّ أَلَيْسَ أُللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي أَنتِقَامِ ٧ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ عَلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ 🗥 قُلْ يَكَفُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَٰتِكُمُ إِنِّي عَلِمِلُّ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ 19

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ ٤٠

ن الغير الغي

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهۡتَدَى فَلِنَفْسِةً ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ 😃 أَللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ أَلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكَ لِّقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١٤ أَمِر إُتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ كَانُواْ كَالِيَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٤ وَإِذَا ذُكِرَ أُللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٤٠ قُل أَللَّهُمَّ فَاطِرَ أَلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 😉 وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا في ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَلَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 😢

وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ 1 فَإِذَا مَسَّ أَلِّإِنسَكِنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعُمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ 🚇 قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 😬 فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَؤُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ( ) أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🌕 قُلْ يَاعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَأَسۡلِمُواْ لَهُومِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥ وَٱتَّبِعُوۤا أَحْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسُرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَكِنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٠ بِلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايِنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ٥٩ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى أَلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى أَللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوىً لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ١٠ وَيُنَجِّى أَللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَ تِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١١ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيِّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١١ لَّهُ و مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ١٤ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكَ لَبِنِّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 10 بَلِ ٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١١ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ-وَٱلْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ - سُبْحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٧

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ أَثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيٓءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بِينَّهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ أُلَّذِينَ كَفَرُوٓ إ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَندَاْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفرينَ اللهِ قِيلَ أَدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِلُّسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكِبِّرِينَ ٧١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٧٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ 😢

وَتَرَى ٱلْمَكَيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٠

رَبِّهِمُ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٠

مُنْ وَلِّهُمْ مَا لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠

مُنْ وَلِّهُمْ مَا لِللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا لِللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا لِللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا لِللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا لِللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَيْكُولُونُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَوْلِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مَوْلِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُلْمِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْم

بِسْ مِ أَللَّهِ أُلرَّحْ أَزِ أُلرَّحِهِ مِ

جِمّ ( ) تَنزِيلُ أَلْكِتَبِ مِنَ أُللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ( ) غَافِرِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ( ) غَافِرِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

إِيْدِ السَّامِينِ السَّامِ اللَّهِ الْمُعَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ قَوْمُ

نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَكُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَأَخَذَتُهُمْ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُولِي الللْمُوالِي الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولُولُولُ

وَ لَكُنُكُ كَانَ عِقَابِ (٥) وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَانَ عِقَابِ (٥) وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَانَ عِقَابِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ١ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةٌ وَعِلْماً فَأَغْفِرُ

لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ أَلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَقِهِمُ ٱلسَّيِّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَفَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ( ) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ 🕦 قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱِثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱِثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفُنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ١ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ أَللَّهُ وَحْدَهُ وكَفَرْتُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلَىّ ٱلْكَبِيرِ ١١١ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ سَ فَأَدْعُواْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرَهَ ٱلْكَيْفِرُونَ 🖖 رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ 🕐 يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ 🕦

ٱلْيُوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ لَاظُلُمَ ٱلْيُوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ١٨ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ١٩ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ- لَا يَقْضُونَ بِشَى إِنَّ أُللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ اللَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نِ اللَّهُ الْوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ 🕦 ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ نَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينِ ١٦ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرٌ كَذَّابٌ ٤ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبُنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ووَٱسْتَخْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ 🕚



وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ وَإِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ 🕦 وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٧٠ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَلَنَهُ وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي أللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبُكُم بَعْضُ أَلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (١٨) يَلقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَهُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِّلْعِبَادِ (١١) وَيَكَقُوْمِ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ 📆 يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبرينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادِ 🞹

وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ عَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ أُللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُولاً كَذَالِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ( اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ مُحَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمُّ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ أُللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَلِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ 🔞 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَهَامَانُ أَبْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ 🕦 أَسْبَبَ ٱلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَاذِباًّ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ٧ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ إُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أُلْرَّشَادِ 🖚 يَكْقُومِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُمٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ 👩 مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَكِرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَاَيِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ 🕑

الحزب ٤٨

﴿ وَيَكَوَوِمَ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى أَلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى اللَّهَا وَيَكَوْمُ عَالِيَ الْحَالِثِينَ إِلَى اللَّهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى ا ٱلنَّارِ ١٠٤ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦمَا لَيُسَ لى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى أَلْعَزِيزِ ٱلْغَقَارِ 1 لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ودَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمۡ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ الله عَسَنَدُكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ نَ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ أَلْنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ٱدۡخُلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَلْعَذَابِ (1) وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَلَوُّا لِلَّذِينَ ٱِسۡتَكۡبَرُّوۤا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ أَلنَّارِ (٧) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱِسْتَكُبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ( ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدُعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْماً مِّنَ ٱلْعَذَابِ 🕚

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَأَدُعُواً وَمَا دُعَتَؤُاْ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوَّءُ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ ٥٣ هُدىً وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ " فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ " إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرٌ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرٌ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ أُلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكُثَرُ أُلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 💇 وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ 🚳

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيُدْخَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ كُ أُلَّهُ أُلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أُلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ أَلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١١ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَوْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَاراً وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً ۗ وَصَوَّرَكُمْ مَّرَكُمْ مَرَزَقَكُمْ مِّرِنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٤ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِّ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 10 أَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا أَلْمُعَالِمُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّه إِنَّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🕦

ربع الحزب

المنفالة المايغ والغيثون

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاَ ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شِيُوخا وَمِنكُم مِّن يُتَوَفِّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوۤا أَجَلا مُسمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ لَا هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ 10 أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ 🕦 ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ مُسُلِّنآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ (٧) فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ٧١ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تُشْرِكُونَ ٧٣ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمُ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ 💯 ذَالِكُم بِمَا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ 🤟 أَدْخُلُوٓاْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٧٦ فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضُ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمُ نَقْصُصُ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٩ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَيُريكُمْ ءَايَنتِهِ ـ فَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١) أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١) فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّئَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْمُتَهُزِءُونَ 🗥 فَلَمَّا رَأُوْاْ بَأْسَنَا قَالُوَاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ -مُشْرِكِينَ (1) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِةٍ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ 🙆

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْلَزِ ٱلرَّحِيمِ جِمْ الْ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْ كِتَابُ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ وَقُرْءَاناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🍸 بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٤ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ٥ قُلُ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَىۤ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَاحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوۤاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلْمُشَّرِكِينَ 🚺 أَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ٧ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجُرُّ غَيْرُ مَمْنُونِ ٨ ﴿ قُلْ أَبِتَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَاداً ۚ ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا في

تصف الحزب 2 ٨

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً وَلِلسَّآبِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱبْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا ٓ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ 🕛

فَقَضَلَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاًّ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَتُمُودَ ١ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيَكَّةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلُتُمْ بِهِۦكَنفِرُونَ ٤٤ فَأَمَّا عَادٌ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ 🕛 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامِرِنَّحِسَاتِ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١١ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَلِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ 🏴 حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕚

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُوٓاْ أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🕦 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ أَللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ ا وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ أَلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٦ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوىً لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَعُتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ 10 اللهِ وَقَيَّضْنَا لَهُمُ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ 0 وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ 🕦 فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧٧ ذَالِكَ جَزَآهُ أَعُدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً إِيمَا كَانُواْ بِعَايِكِتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرُنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ 🕚



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَ نَحْنُ أَوْلِيَآ قُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَّ أَنْفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ١٠ نُزُلاً مِّنْ غَفُور رَّحِيمِ ٢٠ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 😈 وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱِدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلُّ حَمِيمٌ ١٥ وَمَا يُلَقَّلِهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلِهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٥ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ عَايَاتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَصَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٧٧ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَشَعُمُونَ ١٨٠٠



وَمِنْءَايِئَتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةٌ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱۿ۫تَزَّتُ وَرَبَتُۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْقَنَّ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٩ إِنَّ أَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَآ أَفْمَن يُلْقَىٰ فِي أَلنَّا رِخَيْرٌأَم مَّن يَأْتِي ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيامَةُ إَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ 1 لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ-تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ 1 مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ اللهِ وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْءَاناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِئُهُ وَءَأَعْجَميُّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِي وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَيَّ أُوْلَيْكِ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ٤٤ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنَّهُ مُرِيبٍ 🥴 مَّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ 😢

الجزءه؟ الحزب19

إليه يُرَدُّ عِلْمُ أَلسَّاعَةً وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهيدٍ ٧ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ 🚯 لَّا يَسْئَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَـُوسٌ قَنُوطٌ اللهِ وَلَبِنَ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنَذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ بِمَةٌ وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَي فَلَنُنَبِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضِ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أُللَّهِ ثُمَّرَ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ٥٠ سَنْرِيهِمْ ءَايَلِينَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 💣 أَلاَّ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلآ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ 🕚

سُورَةُ الشُّورَيُ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ أَلرَّحِيمِ جِمْ ١٠ عَسَقَ ١٠ كَذَالِكَ يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🔻 لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ ٤ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنفَطِرُنَ مِن فَوُقِهِنَّ وَٱلْمَلَآبِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلآإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ أُللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل 🚺 وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّر ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيةً فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّحِيرِ ٧ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ( ١٠) أَمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْقَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 🕦

ربع الحزب 19

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجاً وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ 🕛 لَهُ مِعَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِزُ إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ إِلَيْكَ وَمَا وَصِّينًا بِهِ ] إِبْرَهِم وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ سَ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ اللهِ فَلِذَالِكَ فَٱدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ عَهُمُّ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ مِن كِتَابِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُّ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُّ أُللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُّونَ فِي أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَادِيدٌ اللهُ أَلَّذِي أَنزَلَ أَلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ٧ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدِ 🔼 ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ - يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزدُ لَهُ وفي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَصِيبِ '' أَمْ لَهُمْ شُرَكَ آؤُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِين مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهمُّ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣

٩

ذَاكَ أَلَّذِي يُبَيِّرُ أَللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّآ

أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةٌ نَّزِدُ

نسف الحزب 19

إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ١٩ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا

كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ 📆 وَمَآ أَنتُم بِمُعْجزينَ

فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ 🕦

يْلِكِيْرُ العِيْدُونِ السَّوْرَةُ الشَّوْرَيُ

وَمِنْ ءَايِكَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَمِ ١٠ إِن يَشَأْ يُسُكن ٱلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهُرِفِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُور ٣٦ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ١٤ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي ءَايَنِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ 💯 فَمَآ أُوتِيثُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ١٦ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَهَرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ٧٧ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ٢٨ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ٣٩ وَجَزَآؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ أَلظَّالِمِينَ ٤٠ وَلَمَن أَنتَصَر بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَةٍ إِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ (1) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٤ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن وَلِيِّ مِّنْ بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ 😃 عُلِهِ وَالْعِنْ فُلِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّ

وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفِ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ في عَذَابِ مُقِيمِ ( فَ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنُ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن سَبِيل 1 أَسُتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنْ أَللَّهُ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرِ ٧٤ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَكُغُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةٌ فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَإِنَّ أَلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ إِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَتْاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ٢٠ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنَاتاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠ إلله وَمَا كَانَ لِبَشَر أَن يُكَلِّمَهُ أَللَهُ إِلَّا وَحْياً أَوْمِن وَرَآي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذُنِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ وَعَلِيٌّ حَكِيمٌ 🕚

ثلاثة أرباع الحزب الحزب 19 وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنُ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا أَلْكِتَبُ وَلَا أَلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوراً نَهْدِى بِهِ مِن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٠ صِرَاطِ أُللَّهِ أَلَّذِى لَهُ و مَا فِي أَلسَّمَنُونِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ أَلاّ إِلَى أُللَّهِ تَصِيرُ أَلاَّمُورُ ٢٠

مرتبيعًا في فَرَوْلُوا الْحُرُولِيُ الْحُرُولِيُ الْحُرُولِيُ

بِشْ مِ أَللَّهِ أَلرَّ حَمْرِ أَلرَّحِهِ

جِمّ ا وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرُءَ اناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ وَفِيَ أُمِّرِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ١ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحاً

أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي أَلْ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ الْأَوَّالِينَ 1 وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ

الاوَّلِينَ اللهُ وَمَا يَاتِيهِم مِن نَجِي إِلا كَانُوا بِهِ - يَستُهْزُ وَقُلُ ٧ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطُشا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ

مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 🕦

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً البِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ ـ بَلُدَةً مَّيْتاً ۗ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١٠ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -تُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُ ومُقُرِنِينَ 🕛 وَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهِ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءاً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١٠ أَمِر ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلْكُم بِٱلْبَنِينَ 🕛 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلاً ظَلَّ وَجُهُهُ وَمُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ٧٧ أَوَمَن يَنشَؤُا في ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ١٨ وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَيِّكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَاناً أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١٩ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَاعَبَدُنَاهُمُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ نَ أَمْ ءَاتَلُنَاهُمْ كِتَاباً مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ 🕦 بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَرِهِم مُّهُتَدُونَ 🕚

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَارِهِم مُّقُتَدُونَ 🕚 اللهُ قُلُ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمْ قَالُوٓا اللهُ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَنفِرُونَ ١٤ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُم فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ نِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ 😲 إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهُدِين ٧٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ بَلُ مَتَّعْتُ هَلَوُّ لَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ 1 وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنِذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَنفِرُونَ 📆 وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ [1] أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِّيتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ نَ وَلُوْلاً أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَان لِبِيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 😈

وَلِبِيُوتِهِمُ أَبُوَبِا ۖ وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ 💯 وَزُخْرُفا ۗ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ " وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطُناً فَهُوَ لَهُ وَقَرِينٌ 🕛 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ٧٧ حَتَّى إِذَا جَآءَ إِنَا قَالَ يِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ١٨٥ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ 📆 أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّر أَوْ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَنِ كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ كَانَ أَوْ صَلَالِ مُّبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ 1 أَوْنُرِينَّكَ أُلَّذِي وَعَدْنَكُهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقُتَدِرُونَ 10 فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٤ وَإِنَّهُ وِلَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْئِلُونَ ٤٤ وَسُئِلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ 🎂 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلَتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (1) فَلَمَّا جَآءَهُم بِاليِّينَآإِذَاهُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (٧)

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكُبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ 2 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ٥٠ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَلَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِيُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ 0 أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَنذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٥٠ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٥٣ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ 10 فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِّلْأَخِرِينَ ٥٩ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ إَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً أَبَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٨ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلاً لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّكَيْمِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَّ هَلْذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١١٠ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ أَلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ اللهِ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُون اِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ اللهِ عَاكِنَا لَكُ اللَّهُ عَزَابُ مِنْ بَيْنِهِمَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغُتَةً وَهُمُ لَا يَشْغُرُونَ 🕛 ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِإِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ يَعِبَادِيَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ 10 ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاَيكِينَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١١ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ 🕐 يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنِّ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِادُونِ ٧١ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٧١ لَكُمْ فِيهَا فَلِكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٣

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَللِدُونَ 🕚 لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٠ وَمَا ظَلَمُنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧١ وَنَادَوْاْ يِكُمُلِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ٧٧ لَقَدُ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ 🔌 أَمْ أَبْرَمُوۤ أَمُّراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٧٩ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ١٠٠ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ 🗥 سُبْحَلَنَ رَبِّ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٠ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ٨٣ وَهُو ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَكُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَكُّ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ 1 وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ أَلسَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
 « وَلَا يَمُلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن اللَّهِ عَلَيْهِ السَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 10 وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٧٧ وَقِيلِهِ - يَكرَبِّ إِنَّ هَنَؤُلآ ءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٨٨ فَأُصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٩١

الهنافي المنظمة المنظم

سُوْرَةُ الدُّجَةِ إِنْ اللهُ الدُّانِ اللهُ اللهُ

بِشْ مِ أُللَّهِ أُلرَّ مُكْرِ أُلرَّحِهِ مِ

جِمِّ الْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ الْنَا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ

مُّبَارِكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفُرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٤ أَمْراً مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّهُ وهُو أَمُرا مِّن عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَلَّ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَلَّ إِللهُ إِلَّا هُو يُحْيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ إِن كُنتُ مُ مُوقِنِينَ ٧ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُو يُحْيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

ا فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ الْ يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَاذَا عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٠ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينٌ ٣٠ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً

إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ

الله الله وَلَقَدُ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمٌ ٧١ أَنْ أَدُّوٓا إِلَى عِبَادَ أَللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٨

نسف الحزب ٥٠

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى أَللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَينِ مُّبِينٍ ١١٥ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَاكْتَرَلُونِ ١١ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلْآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيُلاَّ إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ١١ وَٱتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ١١ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتِ وَعِيُونِ ١٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١١ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٠ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَهَا قُوْماً ءَاخَرِينَ 😘 فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ 1 وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ 🕚 مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ 🕛 وَلَقَدِ ٱخْتَرُنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَيَاتِ مَافِيهِ بَلْتَقُّا مُّبِيثُ تَ إِنَّ هَلَوُّ لَآءِ لَيَقُولُونَ ٢٠ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ٣٥ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ٢٦ أَهُمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ٧٧ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ٢٨ مَا خَلَقُنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَـٰكِنَّ أَكَثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ 🗂

النَّالِيُّونَ النَّهُونَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ 🤒 يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلِيَّ عَن مَّوْلَى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنَّا إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٤ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ ٣ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ " كَالْمُهُل تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ " كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ 1 خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ 1 ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١٨ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ 🚇 إِنَّ هَلَذَا مَا كُنتُم بِهِۦتَمُتَّرُونَ إِنَّ ٱلمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ
 إِنَّ ٱلمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ٥٠ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ ٥٠ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ 🚳 يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ٥٠ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا أَلْمَوْتَ إِلَّا أَلْمَوْتَةَ أَلْأُولَكُّ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمِ 🕚 فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٧ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٨ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ٥٩ آياتها ۳۷ يُتُوْرُونُ الْمِنْ الْيُنْ الْيُنْ الْيُنْ

المنطلِقِينُ العَشِولَة اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

جِمْ لَ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ لَ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايكُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ 🤒 وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 0 تِلْكَءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايكتِهِ - ثُوْمِنُونَ ١ وَيُلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِيمِر ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيْئًا "أَتَّخَذَهَا هُزُولًا أُوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ 🕚 مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعًا ۗ وَلَا مَا إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَوْلِيَّاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ أَوْلِيَّاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ أَوْلِيّا أَوْلِيّا أَوْلِيّا أَوْلِيّا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ أَوْلِيّا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلِيّا أَوْلِيّا لَهُ اللَّهُ أَوْلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُل هُدِيٌّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيمِ ١ أَللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَّلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١١ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ 🕕

ثلاثة أرباع الحزب ٥٠

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّه ليَجْزِي قَوْمَا إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِةٍ. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ 10 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنَّابُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّباتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ 🕛 وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْأُمِّر فَمَا إُخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شُمَّرَجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَن يُغُنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئا وإِنَّ أَلظَّ لِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ أَلْمُتَّقِينَ [1] هَاذَا بَصَهَمٍ لِلنَّاسِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ نَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ سَوَآءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ١١ وَخَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 🕚

النالجيَّةُ الغِيْفُونَ ﴾ ﴿ اللهُ ال

أَفَرَءَيْتَ مَن إَتَّخَذَ إِلَيْهَهُ وهُوَلهُ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشْلُوةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَّكَّرُونَ ٣ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْياً وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا أَلدَّهُرُّ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ 2 وَإِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايِئْنَا بَيِّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّهُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🕦 وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرُضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ ٥٠ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ - ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (٣) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمْ تَكُنَّءَايَتِي تُتُلَّى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ 🕛 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ۚ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهُ فِرُوْنَ نَّ وَمَا لَكُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهُ فِرُوْنَ وَمَا وَيَكُمُ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَا يُحْرَكُمُ الْقَادُ مَا اللّهِ هُزُوْاً وَعَرَّتُكُمُ لَكُمْ مِن نَصِرِينَ اللّهِ هُزُواً وَعَرَّتُكُمُ لِكُمْ مِن نَصِرِينَ اللّهِ هُزُواً وَعَرَّتُكُمُ لَكُمْ مِن نَصِرِينَ اللّهِ هُزُواً وَعَرَّتُكُمُ لَكُمْ مِن نَصِرِينَ اللّهِ هُزُواً وَعَرَّتُكُمُ لَكُمْ مِن نَصِرِينَ اللّهُ فَالْمَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللّهُ الْحَيْوِةُ ٱلدُّنْيَا فَالْمَوْمِ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللّهِ فَلِلّهِ الْحَيْوِينُ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهِ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ اللّهُ الْعَرْمِينَ الللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ الْعَرْمِينَ الْعَرْمُ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ الْعَرْمِينَ الللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ الْعَرْمِينَ اللّهُ الْعُرْمِينَ الللّهُ الْعُرَامِينَ الللّهُ الْعُرَامِينَ الللّهُ الْعُرَامِينَ الللّهُ الْعُرَمِينَ الللّهُ الْعُرَامِينَ الللّهُ الْعُرَامِينَ الللّهُ الْعُرَامُ الللّهُ الْعُرَامِينَ اللللّهُ الْعُرَامِينَ الللّهُ الْعُرَامِينَ الللّهُ اللّهُ الْعُرَامِينَ اللللّهُ الْعُرَامِينَ اللللْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ الللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ

الحزو17 الحزب1ه

أُلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ أَرْءَيْتُم مَّا تَدُعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ أَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ مَن اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ عَن عُلْمٍ إِن كُنتُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن صَلاقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَكُ مَا لَكُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَعْمِ اللَّهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَعْمِ اللَّهُ مِنَّ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَهُمْ عَن دُعَابِهِمْ غَلْفُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَكُونَ وَهُمْ عَن دُعَابِهِمْ غَلْفُلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا عَن دُعَابِهِمْ غَلْفُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا عَن دُعَابِهِمْ غَلْفُلُونَ اللَّهُ لَا أَلْوَى اللَّهُ مَن لَهُ مَا لَا لَهُ مَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا عَن دُعَابِهِمْ غَلْفُلُونَ وَلَا اللَّهُ مَن لَا لَهُ اللَّهُ مَا عَن دُعَابِهِمْ غَلْفُلُونَ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَن دُعَالِهُ مَا عَن دُعَالَهُ مَا فَا فَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَلْ مَا مَا لَا لَعْلَامِ لَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا عَن دُعَالِهِمْ عَلَافُونَ وَاللَّهُ مَا عَن دُعَالِهُ مَا عَلَا عَلَا اللَّهُ مَا عَلَا عَلَالُونَ اللَّهُ مِنْ لَا عُلَالًا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَا عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُعُمّا عَن دُعَالِهِ اللَّهُ مَا عَلَا عَلَا عَلَالَ مَا عَلَا عَالَالَهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِلْ مَا عَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلَالَّا عَلَالَالِهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَالَ اللَّهُ مُلْكُولُولَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّعْلَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَّاءً ۗ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَلِفِرِينَ 🚺 وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايِئُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرَكُهُ قُلْ إِن إَفْتَرَيْتُهُ وَفَلَا تَمْلِكُونَ لى مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعُلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ مَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِى مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ ۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قُلُ أَرَءَ يُتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أُللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسُرَآءِيلَ عَلَىٰ مِشْلِهِ ۦ فَعَامَنَ وَٱسْتَكُبَرُتُمُّ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ 🕦 وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَلِذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ١١٠ وَمِن قَبْلِهِ عَيْنَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَبِياً لِيُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَكِ لِلْمُحْسِنِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱِسۡتَقَامُواْ فَلَا خَوُفُ عَلَيْهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ سَ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَّاءً ابِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🔱

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وكُرُها ۗ وَوَضَعَتُهُ كُرُها أَ وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّنَ إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ و وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحاً تَرْضَلهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيِّ إِنِّ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١١٠ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَلَذَآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٧ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيّ أُمَمِ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِسرينَ 1/ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَلِيُوفِّيهُمْ أَعُمَالُهُمْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبُتُمْ طَيِّبَنَتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسُتَكُبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ 🕚

ربع لحزب 10

إِذْ أَنْ كُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وِبِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠ قَالُوٓا أَجِئُتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ " قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبِلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِينِّ أَرَىٰكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ 🕚 فَكَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُناً بَلْ هُوَ مَا إُسْتَعْجَلْتُم بِهِ- رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ لِلهَ تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِئُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمُعا وَأَبْصِاراً وَأَفْدِدَةً فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمُعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْدِتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَِّايِنَتِ أُللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ 1 وَلَقَدُ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِئِتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ 🕚

رُوُ السِّادِ بِثَلِقِينُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ أُلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ أُلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِ هِم مُّنذِرينَ [1] قَالُواْ يَلْقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى أُلْحَقِّ وَ إِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ تَ يَعَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ أَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا ۚ أُوْلَا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْحِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٢٦ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَلْ بَلَيَ إِنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٦ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ١٤ فَأَصْبِرُ كَمَا صَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بِلَئَخُ فَهَلُ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ 🌝 المُوْرِلُا هُجِيًّا مُكَّالًا

## بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعُمَالَهُمْ 🚺 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ 🕚 ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إُتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ١ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثُخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا كَبَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً عَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ أَلَّهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبْلُواْ بِعُضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قَلْتُلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ كَ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بِالَهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَامَكُمْ 💙 وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَّلَّ أَعْمَالَهُمْ ٨ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١٠ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنفِرِينَ أَمْثَالُهَا 🕛

نصف الحزب ۱۱

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ 🕛

إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَثُوىَ لَّهُمْ ١ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنْكُمُ مَ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ - كَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِ - وَٱتَّبَعُوٓا أَهُوَآءَهُم اللهِ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَّمُ يَتَغَيَّرُطَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفِّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَخَالِدُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ 🕛 وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّنَ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفاً أُوْلَيَبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا أَهُوٓآءَهُمْ ١١٠ وَٱلَّذِينَ إَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُديَّ وَءَاتَلهُمْ تَقُولهُمْ ٧٧ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغُتَةً فَقَدُ جَآءَ أَشُرَاطُهَاۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنْهُمْ (١٨) فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزِّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ مُّحُكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ نَ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعُرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ ١٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ " أُوْلَيَكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ١٦ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمۡ ۞ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمُ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ اللهِ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ مَ ٧٧ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ إَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رُضُوَانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَنَّ أَمْرَ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مر مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ 🕚 ثلاثة أرباع الحزب الحزب

وَلَهُ نَشَآهُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ نَ وَلَيَبْلُونَكُمْ حَتَّى يَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَيَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٢٠٠ إِنَّا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْ اللهِ عَا عَمْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَا عَمْ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَا ع أَعْمَلَكُمْ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَهُمْ 🍱 فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسِّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ٣٠ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعَلُكُمْ أَمُوالَكُمْ 🕛 إِن يَسْعَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ١٧ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآءِ تُدُعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهُ عَوَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوُاْ يَسُتَبُدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمُطَلَكُم آياتها

## ٤

ترتيبهًا ٤٨

بِسْ مِ أَلْلَهِ أَلرَّهُ مِنْ أَلرَّهِ مِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاً مُّبِيناً ۗ لِ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ

وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً (١) وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً (١) وَيَنصُرَكَ أُللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً (١) هُو أَلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنا مَعَ إِيمَنِهِمُ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً عَكِيماً ٤ لَيُدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ

جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً ٥ وَيُعَذِّبَ

سَيِ رِهِم وَهُ لَ وَقِ عِدَ اللَّهِ عَوْرَ عَوِيتُ وَالْمُشْرِكِينَ وَاللَّمُشْرِكَتِ ٱلظَّانِينَ الْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّانِينَ

بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوَءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَقَاءَتْ مَصِيراً اللَّهُ وَلِلَّهِ جُنُودُ

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنَا أَوْسَلْنَكَ شَلِهِ مَا وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿ لِيتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولِهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولِهِ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْكُولُولُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولُولِهُ عَلَيْكُولُولُولِهُ عَلَيْكُولُولُولُولِهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولِهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكِّرَةٌ وَأَصِيلاً

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوُقَ أَيِّدِيهِمُّ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِةٍ - وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهِ أُللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوالُنا وَأَهْلُونا فَٱسۡتَغۡفِر لَناۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً اللَّ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَيْ أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً ١١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلِفِرِينَ سَعِيراً ١١١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً اللهِ سَيَقُولُ أَلْمُخَلَّقُونَ إِذَا إِنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمُّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَنَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحۡسُدُونَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفۡقَهُونَ إِلَّا قَلِيلا ۗ

قُل لِّلْمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١١ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِعِ أُللَّهُ وَرَسُولَهُ مِيدُ خِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَاباً أَلِيماً ١٧ اللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَّبَهُمْ فَتُحاَّ قَرِيباً ١٨ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ١١ وَعَدَكُمُ أَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلَذِهِ - وَكُفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ` وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقُدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ١١ وَلَوْقَاتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ١ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلاً ٣

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ٤٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ, وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَكٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِّيُدْخِلَ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاَّهُ لَوْتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِه ـ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهۡلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً 🕦 لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ أَللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمُ تَعُلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحاً قَريباً ٧٧ هُوَ أَلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً 🚺

مُّحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمُّ تَرَاهُمْ رُكَّعا سُجَداً يَبْتَغُونَ فَضُلاَ مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضُوناً سِمَاهُمُ عَرَاهُمْ رُكَّعا سُجَداً يَبْتَغُونَ فَضُلاَ مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضُوناً سِمَاهُمُ فِي ٱلتَّوْرَلَةُ وَمَتَلُهُمْ فِي الْمَتَعْلَظُ فَاسْتَعْلَظُ فَاسْتَوَى فِي ٱلْإِنجِيلِ كَرَرِعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَفَاسْتَعْلَظُ فَاسْتَوَى عَلَيْ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ ٱلرُّورَةُ لِيَعْيِظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ ٱللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ ٱللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَلَيْ اللَّهُ الْكُنُولُ الْمُؤْرِدُ الْحُكِنَ عَلَى سُوقِهُ مَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْهُمُ مَعْمُورَةً وَالْجُراعِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولَ الْمُؤْرِدُ الْحِيمُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ الْحُرْمُ الْمُؤْرِدُ الْحِيمُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ الْحُرْمُ الْمُؤْرِدُ الْحُرْمُ الْمُؤْرِدُ الْحُرْمُ الْمُؤْرِدُ الْحُرْمُ الْمُؤْرِدُ الْحُرْمُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ اللْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ ا

بِسْ مِ أَللَّهِ ٱلرَّحْرَ الرَّحِيمِ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ۗ رَّحِيمٌ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْماً بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 🕦 وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمُ وَلَكِنَّ أَللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ ، فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أَوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ 🔍 فَضْلاً مِّنَ أَللَّهِ وَنِعُمَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨ وَإِن طَآبِفَتَان مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ وَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَشْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلِأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيَ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 🕛

مف حزب کام

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثُمُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهَتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيمٌ ١١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوباً وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓأَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتُقَاكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣ اللهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمۡ ۖ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَكِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 1 إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٠ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ال يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ أَسُلَمُوا قُلُ لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسُلَمَكُم بَل ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلِّإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٧ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🚺

سُوْرَةُ قَنْهُ نَ مِ أُللَّهِ أُلرَّحُ إِ أُلرَّحِهِ مِ قَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ ٱلۡكَنفِرُونَ هَنذَاشَىٰ ۗ عَجِيبٌ 🕥 أَءِذَا مُتَنَا وَكُنَّا تُرَابآ ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ٢ قَدْ عَلِمُنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ 🕑 بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوٓ أَإِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبُدٍ مُّنِيبٍ ٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً مُّبَكِّرَكاً فَأَنْبِتُنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبُّ ٱلْحَصِيدِ ١ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ١٠ رِّزُقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عِلْدَةً مَّيْتاً كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَتَمُودُ ١١ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ١١ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

اللهُ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِّ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ

وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنفُسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ 🕛 إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١٧ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١٩ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٠٠ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ١١٠ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ن وَقَالَ قَرِينُهُ وهَلَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ١٦ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ١٤ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبِ ١٥ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهاً ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ نِ اللَّهِ قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ٧٧ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيٌّ وَقَدُ قَدَّمْتُ إِلَيُّكُم بِٱلْوَعِيدِ ١٨ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلِّ مِن مَّزِيدٍ 📆 وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ [٣] هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ اللهِ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ٣٦ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيرِ أَذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١٤ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزيدٌ ٢٥



السِّادِ بْمُالِغِينُوكِ ﴾ ﴿ وَمَا لَمُوالِغُينُوكِ ﴾ في السِّورَةُ فَيَّ

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ١٦ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقُلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٧ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبِ 🐚 فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ٤٠ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ا الله يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ١٠ إِنَّا نَحْنُ نُحْى - وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ١١ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ إِنا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِ فَذَكِّرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (اللهِ اللهِ اللهِ الله اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا بسُ مِ أُللَّهِ أُلرَّ حُمَرِ أُلرَّ حِمْرِ أُلرَّحِيمِ وَٱلذَّارِينَتِ ذَرُوا ﴿ لَ فَٱلْحَامِلَاتِ وِقُرا ﴿ لَ فَٱلْجَارِيَتِ يُسْرا ﴿ ] فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمُراً ٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ١

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ٧ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفٍ ٨ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ 1 قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ١١ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١٣ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُمْ هَانَدًا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسْتَعُجِلُونَ 1 إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ ١٠ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ا كَانُواْ قَلِيلاً مِّنَ ٱلْيُلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ . وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨ وَفِي أُمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٩ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَاينَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ١٠ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ١١ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٠ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ١٦ هَلُ أَتَاكِ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٤ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ 0 فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجُلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧٧ فَأُوۡجَسَ مِنْهُمۡ خِيفَةً قَالُوا۟ لَا تَخَفُ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ 🐠 فَأَقَبِكَتِ إَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِّ إِنَّهُ مِهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ

الجزء؟؟ الحزب؟!ه

ا قَالَ فَمَا خَطِّبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١٦ قَالُوۤا إِنَّا ٱُرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجْرِمِينَ " لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ " مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١٤ فَأَخْرَجُنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٥ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🕛 وَتَرَكِّنَا فِيهَآءَايَةَ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٧٧ وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَىٰن مُّبِينِ ٨٠ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ عِوْقَالَ سَاحِرٌ أَوْمَجْنُونٌ ١٩ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُناهُمْ فِي ٱلْيَمِ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١١ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ٢١ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ ٤٣ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٤٤ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ٤٠٠ وَقُوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ 1 وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ 1 وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ أَلُمَاهِدُونَ 1 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ 1 فَفِرُّوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ 0 وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ أَللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرِّ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥

يُوَالسِّعُ وَالسِّعُ وَالسِّعُ وَالسِّعُ وَالسِّعُ وَالسِّعُ وَالسِّعُ وَالسِّالِ وَالسَّعِ وَالسِّالِ وَالسَ

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُ أَوْمَجْنُونُ (\* أَتَوَاصَوْاْ بِهِ عِبْلُهُمْ قَوْمُ طَاغُونَ (\* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ (\* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ (\* وَدَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (\* وَمَا بِمَلُومِ (\* وَدَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (\* وَمَا

خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ٥٠ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزُقِ وَمَاۤ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ

٥٩ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ٦٠

تيها الله الطُّورُةُ الطُّورُدُ الطُّورُدُ الطُّورُدُ الطُّورُدُ الطُّورُدُ الطُّورُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلزَّ مُرْ أُلزَّ حِيمِ

وَٱلطُّورِ ١ وَكِتَابِ مَّسُطُورِ ١ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ٣ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ مَالَهُ مِن دَافِحِ ٨ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ مَالَهُ مِن دَافِحِ ٨ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ مَالَهُ مِن دَافِحِ ٨ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ

عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ٨ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْراً ١٠ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْراً ١٠ فَوَيْلُ يَوْمَ بِذِلِلْمُكَذِبِينَ

ا ٱلَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهُ يُومَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دُعَّاً اللَّهُ هَا يُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

أَفَسِحُرُّ هَاذَآ أَمُّ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٠٠ إَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمَّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🕛 إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ في جَنَّنتِ وَنَعِيمِ ١٧ فَلكِهِينَ بِمَآءَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَدْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٨٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَب رَهِينُ ١١ وَأَمْدَدُنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١١ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠٠ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُؤٌ مَّكُنُونٌ ١٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ ١٦ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٧ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدُعُوهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٨ فَذَكِّرُ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُونِ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ ـ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣٠ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ [٣]



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَامُهُم بِهَاذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ 🍸 أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُۥ بَلَلَّا يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۗ إِن كَانُواْ صَلِدِقِينَ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ٢٠ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ 📆 أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ٧٧ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ١٨ أَمُ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ٢٩ أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِن مَّغْرَمِرِ مُّثْقَلُونَ ٤٠ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ' أُمُ يُرِيدُونَ كَيْداً فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ' كَاللَّهُ مُعَالِدُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَكَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ 😃 وَإِن يَرَوُا كِسُفاَّ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ٤٤ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ 10 يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 🛂 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ١٠ وَمِنَ أَلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بِكَرَ ٱلنُّجُومِ ١٩

٩

السَّا الْعَدُونِ ﴾ وقال النَّامِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ النَّامَةِ المُعَالِمُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

## بِسْ مِأْللَّهِ ٱلرَّحْلَزِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ 🚺 مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ 🕚 وَمَا يَنطِقُ
- عَنِ ٱلْهَوَيِّ ٣ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ ٤ عَلَّمَهُ وشَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ٥
- ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُوَ بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٨
- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١٠ فَأُوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ١٠
- مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رِأِيَّ إِلَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١٠ وَلَقَدُ رِعِاهُ
- نَزُلَةً أُخْرَىٰ ١٣ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنتَهِىٰ ١٤ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٥
- إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١١ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧ لَقَدْ رِأَىٰ
- مِنْ عَايَكِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ١١ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتِ وَٱلْعُزَّىٰ ١١ وَمَنَوْةَ
- ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ ۚ ٱلكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأَنثَىٰ ١ يَلُكَ إِذا قِسْمَةٌ
- ضِيزَى ١ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزلَ ضِيزَى ١ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سُمَّيتُمُوها أَنتُمْ وَءَابآ وُكُم مَّا أَنزلَ الله بِها مِن سُلْطَانُ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ
- وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِيهِمُ ٱلْهُدَىٰ ٢٠ أَمُ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ٤٠ فَلِلَهِ
- ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (0) إِنَّ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي
- شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٓ 🕦

نصف الحزب ٥٣

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَنَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْتَى 🕚 وَمَا لَهُم بِهِ عِمِنُ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً ١ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ١٠ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن أَهُتَدَىٰ نَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بٱلْحُسْنَى " ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَ كُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوۤا أَنفُسَكُمْ مُوا أَعْلَمُ بِمَن إُتَّقَىٰ ٣٠ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ٣٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ أعندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ٥٠ أَمْ لَمْ يُنَبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ٢٦ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ٢٧ أَلَّا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَان إِلَّا مَا سَعَىٰ قُ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ٤٠ ثُمَّ يُجْزَلِهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوفَىٰ ١١ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ اللهُ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِل اللهِ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا الله

وَأَنَّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ ٢٠ مِن نُّطُفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٢٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٧٤ وَأَنَّهُ وهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٨٨ وَأَنَّهُ وهُوَ رَبُّ ٱلشِّحْرَىٰ 1 وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَاداً ٱلْأُولَىٰ ٥ وَثَمُودًاْ فَمَا أَبْقَى ١٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ٥٠ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوَىٰ ٣٠ فَغَشَّلْهَا مَاغَشَّىٰ ٤٠ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٠ هَنذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ١٠ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ٧٠ لَيْسَلَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ١٨ أَفَينَ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١٩ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١٠ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ١١ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١٢ شُورُةُ القِبَ بِينِ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحِيمِ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ 🕦 وَإِن يَرَوُاْ ءَايَةَ يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحُرُّ مُّسْتَمِرُ ۗ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآ ءَهُمُّ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرٌّ \* وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ٤ حِكْمَةُ بِلَلِغَةٌ فَمَا تُغُن ٱلنُّذُرُ

فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِنُّكُرِ

الانة ارباع الحزب ٥٣

خُشَّعاً أَبْصَلُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿
مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَلذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿
فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ﴿ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهُمِر رَبَّهُ وَأَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ﴿ فَقَتَحْنَاۤ أَبُوبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهُمِر

" وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عِيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدُ قُدِرَ " وَحَمَلُنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ " تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ " تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهَ وَلَقَد تَرَكُننَهَآءَايةً فَهَل مِن مُّدَّكِرِ اللهِ وَلَقَد يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِن مُّذَكِرِ عَنَا وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِن مُّذَكِرِ عَنَا وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِن مُّذَكِرِ

١٧ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٨ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اللهِ مَنْذُرِ ١٨ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ المِعْمُ رَيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ١١ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَحْلِ مُنْقَعِرِ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ اللهُ ا

لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّذَّكِرِ ؟ كُذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ؟ فَقَالُوٓا أَبْشَراً مِنْ أَوْلُوَا أَبْشَراً مِنَّا وَاحِداً نَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذا لَقِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ؟ أَوُلُقِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنَّا وَاحِداً نَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذا لَقِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ؟ أَوُلُقِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُو كُذَّابُ أَشِرٌ ٥٠ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّن ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ ١١ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَٱصْطَبِرُ ١٧

النالية والشيخ العيدُون المستحدد المستح

وَنَيِّتُهُمْ أَنَّ أَلُمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرٌ ١٨ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٠ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر 🔟 وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ٣٦ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ٣٦ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ 🍱 نِعْمَةٌ مِّنْ عِندِنَأْ كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ 😇 وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِٱلنُّذُرِ ١ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٧ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ٢٨ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٦ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّذَّكِر وَلَقَدُ جَآءَ ءَالَ فِرُعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِرِ ١٠٠ أَكُفَّا رُكُرْخَيْرٌ مِّنْ أُوْلَيَكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ " أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ " سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ٢٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ٧٤ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ 14 إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَناهُ بِقَدَرِ 19

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلُّمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ٥٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ١٠ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُّ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِ جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ٥٠ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ٥٠ الرفي التحقيق الماسم الماسم المستعلق التحقيق ا الله ألرَّ مَن اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيمِ ٱلرَّحْمَانُ ١ عَلَّمَ ٱلْقُرُءَانَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٤ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِخُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ١ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطُغَواْ فِي ٱلْمِيزَانِ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ١ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١١ فَبَأَيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَّارِ ١٤ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن تَارِ ١٠٠ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١١

الحزب

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٧ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٠ بَيْنَهُمَا بَرُزَحٌ لَا يَبْغِيَانِ ١٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١٦ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّولُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ١١ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشِئَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ا فَبَأَى ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٧ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَان السَّعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهُ فَبِأَيِّ اللَّهُ عَلَيْ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكَ عَلِي عَلِي ع ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ 🕛 سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلظَّقَلَانِ 🔟 فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢٠ يَهُعُشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِن أَقطارِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٤ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ٢٥ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَّذِبَانِ 👣 فَإِذَا ٱِنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ (٧٧ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٨١ فَيَوْمَ إِلَّا يُسْكُلُ عَن ذَنْبِهِ ٢٠ إِنْسُ وَلَاجَآتُ ٢٦ فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 😲

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ (١١) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٠ هَاذِهِ عَهَمَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ت يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ لا فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَان وَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ 11 فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٤ ذَوَاتًا أَفْنَانِ ١٨ فَبَأَيّ ءَالآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبانِ ١٩ فِيهمَا عَيْنَان تَجْرِيَانِ ٥٠ فَبَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥١ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥٠ فَبَأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٥٣ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبُرَقِّ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ " فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 🍄 فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ٥١ فَبَأَيِّ ءَالِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧١ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ٥٨ فَبَأَي ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٩ هَلُ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ نَ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ال وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ ١١ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَان ١٣ مُدْهَامَّتَانِ ١٤ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ 🕦 فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ

فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ١٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ في فَي أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ حُورٌ فيهنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ٧٠ فَبأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧١ حُورٌ

مَّقُصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ٧٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ ٧٣

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قُبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللهِ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

٧٥ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفِّرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ٧٦ فَبِأَيِّ

ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٧ تَبَكُرُكَ أِسُمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٨

سِنُورُو الْوَاقِعِ عُنْرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

بِنْ مِأْلِلَّهِ الرَّحْزِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ لَيُسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ١ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

ا إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجّاً ٤ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسّا ﴿ ﴾

فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَتًا ١ وَكُنتُمْ أَزُواجاً ثَلَاثَةً ٧ فَأَصْحَبُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ( ) وَأَصْحَابُ ٱلْمَشَّعَمَةِ مَا أَصْحَابُ

ٱلْمَشْكَمَةِ ١ وَٱلسَّلِيقُونَ ٱلسَّلِيقُونَ ١٠ أُوْلَلَيِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١١

فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١١ ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

اللهُ عَلَىٰ سُرُرِ مِّوْضُونَةِ ١٥ مُّتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١١

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ٧٧ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِين ١٨ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١٩ وَفَلكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ١٠ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١١ وَحُورٌ عِينٌ ١١ كَأَمْثَالِ ٱللُّولُو ٱلْمَكْنُونِ ١٦ جَزَآءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواَ وَلَا تَأْثِيماً ١٠ إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً ١١ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ٧٧ فِيسِدُرِمَّخُضُودٍ ١٨ وَطَلْحِمَّنضُودٍ ٢٩ وَظِلِّمَمُدُودٍ " وَمَآءٍ مَّسُكُوبِ إِنَّ وَفَلِكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ١٣ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٢٦ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ٢٤ إِنَّا أَشَأْنَاهُنَّ إِشَاءً ٢٥ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ١٦ عُرْباً أَتْراباً ٢٧ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِين ٢٨ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ٣ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١١ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ١٤ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ١٣ لَا بَارِدٍ وَلَا كُريمِ نِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ نِنَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ٤٦ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مُتَنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظْماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٤ أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٨ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ 14 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِر مَّعْلُومِ

النالية الغيري المستعلق المستع

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠ لَأَكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ ١٠ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١٠ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ " هَاذَانُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ١ نَحْنُ خَلَقُنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٧٧ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ٨٨ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ٥٩ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَانَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦٠ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَّكَّرُونَ ١١ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ١٦ عَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ ١٤ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ 10 أَوِنَّا لَمُغْرَمُونَ 11 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ اللهُ أَفَرَءَ يُتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١٨ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٩ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَكُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ٧٠ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ٧١ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمُ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١٠ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةٌ وَمَتَعَا لِلْمُقُويِنَ ٧٦ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٧٤ اللهُ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٠ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١٦

نصف الحزب 18 مِنُولِهُ الوَاقِعَيْنَ

المن السَّا السَّالِعُ وَالْعِنْدُونَ

إِنَّهُ ولَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ٧٧ فِي كِتَابٍ مَّكُنُونِ ٧٨ لَّا يَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٨٠ أَفَبِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١١ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١١ فَلَوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْمُلْقُومَ ٨٣ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ تَنظُرُونَ ٨١ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ ٥٠ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٨١ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ٨٧ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٨٨ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ٨٩ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ٩٠ فَسَلَمُ لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١١ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ١٠ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمِ ١٣ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ا إِنَّ هَاذَالَهُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٥ فَسَيِّحُ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٦ فَسَيِّحُ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ المُورِدُةُ الْمِنْ الْمِلْ اللهِ اللهُ بِسْ مِ أُللَّهِ أُلدَّحْ أَلْرَحِهِ مِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 1 لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ يُحْيِء وَيُمِيثُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🕔 هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 🕥

لنَّالِيَنِهُ وَالنِيْوُونِ فَي الْمُؤْمِدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِلْأَرْبِدِ النَّالِيَّةِ لِلْأَرْبِدِ النَّ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِر شُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ أُلِيلُ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلُ وَهُوَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 1 ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٨ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتِ بَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَّ أُوْلَنَبِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعُدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلّاَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَعِفَهُ ولَهُ ووَلَهُ وَٱلهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١ اغ السَّا اللَّهُ وَالْعَرُونَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّكُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقُتَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ وَبَابٌ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّهِ يُنَادُونَهُمُ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بِلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٤٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمُ ٱلنَّارِّ هِيَ مَوْلَلِكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُم ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ 🕦 ٱعْلَمُوٓا أَنَّ أَللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْأَيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ وَأَقُرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ 🚺

الدنة أرباع الحزب الحزب ع

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايِكِتِنَا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ أَلْجَحِيمِ ١١ إِعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ٰبَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوۡلِلَّدِ كَمَثَل غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي أَلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضُوانٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ نَ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ و ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١١ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن نَّبُرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠٠ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ٓ وَاتَلْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ١ ٱلَّذِينَ يَبُخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ 🕚

المنالسَانِ وَالسَّانِ وَالسَّانِ وَالسَّالِ وَالسَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْم

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَادِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ و وَرُسُلَهُ و بِٱلْغَيْبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم مُّهُتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ١٦ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى عَاصَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلُنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱِتَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهُبَانِيَّةٌ ۗ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رُضُوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَئَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلسِقُونَ ٧٧ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِيُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمُشُونَ بِهِ وَيَغُفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِمِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (19

آياتها

#### ٩

ترتيبة ۸٥

بِسْ مِأْللَّهِ أُلرَّحْ مِرْ أَلْرَحِهِ مِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَلِمِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَا يِعِمِّ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّآبِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُظَلِهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَٰ لِكُمْ تُوعَظُونَ بِهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ۚ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وكُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ بَيِّنَتٍّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أُللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 🕦

) **(**(

0 5

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَآتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمُ وَلَآ أَدُنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوىٰ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَاجَيْتُمُ فَلَاتَتَنَاجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 1 إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمُ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ 🕦 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِـرُواْ فَٱنشِـرُواْ يَرْفَحِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 🕕

ربع الحزب 00

يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَلَكُمْ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطُهَرُّ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ا وَأَشْفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَةُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🕛 🐫 أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْماً غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى أَلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ 10 أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ٱتَّخَذُوۤ اللَّهِ فَلَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَتَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُوكَما يَحْلِفُونَ لَكُمْرٌ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٨ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَكَيِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَنَبِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ١٩

كَتَبَ أَللَّهُ لَأَغْلِبَ ۖ أَنَاْ وَرُسُلِيًّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (١)

النااليَّا الْعِلْوَالِعِنْ فِيكَ اللَّهِ الْعِلْوَالِعِنْ فِيكَ الْعِلْوَالِعِنْ فِيكَ الْعِلْوَالِ

لَّا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخُوانَهُ مَ أَوْ إِخُوانَهُ مَ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ أَوْ إِخُوانَهُ مَ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ لَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ لَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللَّهُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

سُوُلُو الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي

المُنْ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْ مِ أَللَّهِ أُلرَّحْمُ زِأَلرَّحِهِ مِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيلِهِمُ لِلْقَلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيلِهِمُ لِلَّ قَلْ اللَّهِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواً وَظَنتُواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ كُورُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُومِهِمُ ٱلرُّعْبَ أَيلُومَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأُولُوا يَتَأُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلًا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاعْتِهِمُ وَلَوْلًا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاعْتِهِمُ وَلَوْلًا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٢

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِي ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٤ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذِنِ ٱللَّهِ وَلِيُخُزِى ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وعَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا أَفَآءَ أُللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَ مَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بِينَ ٱلْأَغْنِيكَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضُوناً وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ 春 وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوْكَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَ فَأُوْلَيَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🕦

نصف الحزب العرب

وَٱلَّذِيرِ ﴾ جَآءُو مِنْ بَعُدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إُغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَؤُفُ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِتَكِ لَيِنَ أُخْرِجْتُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ال لَبِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُّرِ ۖ ٱلْأَدْبِ رَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ 🕦 لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١١ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا في قُرِيّ مُّحَصَّنَةِ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرْ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ 🕦 كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّ مُنكَ إِنِّي أَخَافُ أَللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ الناالغافلانية كالمستحدد المستحدد المست

فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآؤُاْ ٱلظَّلِمِينَ ٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَأَتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١١ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ نَ لَوَ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وخَلِشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الله هُوَ أَللَّهُ أَلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي أَلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ المُوْلِكُو الْمُمْتَجِنَيْنَ

### مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤُمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَا قِ ثُيرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعُلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ 1 إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَاءً وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ 🐧 لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢ قَدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ٓ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَداً حَتَّىٰ ثُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ 1 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرُ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🕛

تلائة ارباع الحزب ٥٥ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ 1 ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَئِنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ لَا يَنْهَا كُمُرُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيكِرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقُسِطُوۤا إِلَيْهِمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ أَللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكِرِكُمْ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَيٓإِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 1 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواۚ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقْتُمْ وَلۡيَسۡعُلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَى عُونَ أَزُوا جِكُمْ إِلَى أَلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ أَلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ 🕕 النَّالِيَّةُ وَالْعِنْدُ الْعِنْدُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيْعِلِي الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِيْعِلِي الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْمُلْلِمِ لِلْمُلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمِلْمِلْمِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمِلْمِ لِلْمُ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِل

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلايَشْرِفُن وَلايَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلايَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلايَأْتِينَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلايَعْصِينَكَ فِي بِللَّهِ شَيْئًا وَلايَعْصِينَكَ فِي بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَيعْصِينَكَ فِي بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مِعْرُوفِ فَنَايِعِهُ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَنَايِعِهُ وَالسَّعَغُفِرُ لَهُنَّ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَعْرُوفِ فَنَايِعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ اللللللللَّهُ اللللللِهُ الللل

بِنْ مِأْلِلَّهِ أَلْاً مُنْزِأُلِّ هِمِ مِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١

كَبُرَ مَقْتاً عِندَ أَللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٢ إِنَّ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٢ إِنَّ

أُللَّهَ يُحِبُّ أَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقاً كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ٤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِيَقَوْمِ لِمَ

بِهِينَ مُرْمُونَ فِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ أُللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا تُؤُذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا

زَاغُوٓاْ أَزَاغَ أَللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّراً لِبِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلْذَاسِحْ مُّبِينٌ 1 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ 💟 يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوَاهِ هِمْ وَٱللَّهُ مُتِمٌّ نُثُورَهُ و وَلَوْكُرهَ ٱلْكَافِرُونَ ٨ هُوَٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى أَلدِّين كُلِّهِ ـ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةِ تُنجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ١٠٠ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ 🕕 يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدُخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَكَفَرَت طَّا بِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِرِينَ 🔱

الحزب

ترتيبها في سُولُو المُرْبِينِ اللهِ المُرْبِينِ اللهِ اللهِ المُرْبِينِ اللهِ اللهِ

بِنَ مِ أَللَّهِ أَلرَّ مُكْرِ أَلرَّحِ مِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ الْمَكِيمِ اللهِ مَا فِي ٱللَّأُمِّيِّتِ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتُلُواْ الْحَكِيمِ اللهُ مَوْ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِ نَرَسُولاً مِّنْهُمْ يَتُلُواْ

عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ

مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمُّ

وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ لُو ٱلْفَضِٰلِ ٱلْعَظِيمِ ٤ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ ثُمَّ لَمُ

يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِثْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ

الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ 
فَلْ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ هَا دُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن 
دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ 
وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّ

أَبَدا أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٧ قُلُ إِنَّ أَبَدا أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٢ قُلُ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُ ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ ومُلَقِيكُمُ ثُمَّ تُرَدُّونَ

إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ 🚺

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 🐧 فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضَٰلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ 🕦 وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْلَهُواَ "إَنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِمآ قُلُ

مَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَنرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ 🕦

سُورَةُ المُنَّا فِقُونَ

سُ مِ أُللَّهِ أُلدَّهُ أَلرَّحْهَ رَأُلدِّحِهِ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أَللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 🕦 ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَانَهُمۡ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ 🐧 ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمِّ

وَإِن يَقُولُواْ تَسُمَعُ لِقَوْلِ هِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحۡذَرُهُمْ قَلَآلُهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 🕒

يُنْ الْمُؤَوِّلِينِ فَيْدُونِ فَيْ الْمُؤَوِّلِينِ فَيْدُونِ فَيْ الْمُؤَوِّلِينِ فَيْدُونِ الْمِؤْوِلِينِ فَي

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُبرُونَ 🎱 سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَهُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ 🕦 هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِينَ ٱلمُنافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلِنَدُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرُتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ 🕦 وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 🕕 سُورَةُ التَّجَابُنَ

### بِسْ مِ أَللَّهِ ٱلرَّحْزِ أُلرَّحِيهِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ

وَمِنْكُمْ مُّؤُمِنُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ تَ يَعْلَمُ مَا شُرِّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا شُرِّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ الشَّرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ الشَّرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُلْمُ الللَّهُ اللل

رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا ۚ وَآلَسْتَغُنَى السَّغُونَ اللهُ وَاللهُ عَنِيُ حَمِيدٌ 1 زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّ

لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنَّورِ ٱلَّذِى أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ وَرَسُولِهِ وَٱلنَّورِ ٱلَّذِى آنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَوْمِلُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ

عبادماً يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا صَالِحاً يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدآۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ①

النوالقِّالْطَالِعَيْفُ ﴿ وَهُمَا مُنْ مُؤْلِنَا لَعَبَّالِكُ مِنْ مُؤْلِلْمُعَالِّنَا لَعَبَّالِكُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ 🕐 مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أُللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١١ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ 🕦 يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمُّ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ أَلِلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 1 إِنَّمَاۤ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ١٥ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡراً لِّأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١ إِن تُقُرضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٨ ٩



### بِشْ مِ أُللَّهِ أُلرَّ مُنَرِ أُلرَّحِهِ مِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمِّ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تَدُرى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْراً ١ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدلِ مِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَٱلۡيُوۡمِ ٱلۡاَخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُ وَقَدْ جَعَلَ أُللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُراً " وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّآتِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَن حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق أُلَّهَ يَجْعَل لَّهُ ومِنْ أَمْرِهِ لِيسْرا ﴿ فَ ذَالِكَ أَمْرُ أُللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق أَلْلَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْراً 🌕

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتَّمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ 🕦 لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّآ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَآءَاتَنَاهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْراً ٧ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَهَا عَذَابِاً نُتُكُراً ٨ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُراً ٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَثَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً 🕐 رَّسُولاً يَتْلُواْعَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحاً يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ قَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِرْزَقا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْما ۗ ١١

ئلانة أرباع الحزب 10

## سُوْرَةُ النِّحَدِينِ اللَّهِ النَّحِدُ إِنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الل

مِ أُللَّهِ أُلزَّ حَمْزِ أُلزَّحِيهِ

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُواجِكَ وَٱللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ لَكُمْ رَبَّحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ مَوْلَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ ـ حَدِيثًا

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ أَللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَآقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

اللهُ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظُنهُ رَاعَلَيْهِ

فَإِنَّ أُللَّهَ هُوَ مَوْلَكُهُ وَجَبْرَبِلُ وَصَلِحُ أَلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيَكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ٤ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزُواجاً

خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤْمِنكِ قَانِتكَتِ تَلْبِكِ عَلِيكَتِ سَنَبِحَتِ

ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً ٥ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوّاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَ إِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَ لَيَعْمُونَ اللَّهَ مَآ أَمُرَهُمْ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلۡيَوْمِ ۚ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🔍

يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نُّصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ونُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَٱغُفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🚺 يَنَأَيُّهَا أَلنَّبُّ جَلِهِدِ أَلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ أَلْمَصِيرُ ٩ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحِ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍّ كَانَتَا تَحْتَ عَبُدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا أَلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ 🕦 وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوۡنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ إَبْن لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١١ وَمَرْيَمَ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ أَلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَلْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ 🕦

# الجزوو؟ الحزو٧٠

### ٤

### ينا الله الله

### بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّهُ إِلْكُومِ مِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ

- ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ اللهِ اللهِ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ اللهِ اللهِ عَمَالَةً مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن
- تَفَاوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنْفَارُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ
- ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ
- ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ
- مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَرَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ٨
- وَلُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ
- إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ١ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَابٍ
- ٱلسَّعِيرِ ١٠ فَٱعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١١
- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١١

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ إَجْهَرُواْ بِهِي إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْرُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ 🐚 ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١١ أَمْ أَمِنتُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ٧٧ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨ أَوَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَقَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١١ أَمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانَّ إِن ٱلْكَنفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ 🕥 أَمَّنْ هَلْذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بِلِ لَّجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ ١ أَفَمَن يَمْشِيمُ كِبّاً عَلَى وَجُهِهِ مِدّاً هُدَى ٓ أُمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ١ قُلْهُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِارَ وَٱلْأَفِدَةَ قَلِيلاً مَّاتَشَكُرُونَ 📆 قُلْهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ١٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢١

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةٌ سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَنَدَا ٱلَّذِي كَنَمُ بِهِ عَدَّا وَلَيْ لَهُ وَمَن مَعِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ ١٧ قُلُ أَرَّعَ يُتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي كُنتُم بِهِ عَدَّا فِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن مَعْ فَو فَي اللَّهُ وَمَن مَعْ فَو فَي ضَلَالٍ مُّبِينِ الرَّحْمَانُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن مَن هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللَّهُ مِن مَن هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

(9) قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَّعِينٍ ٢٠

يَنْ فَكُونُ الْقِبُ لِمِنْ اللَّهِ ال

بِسْ مِ أَللَّهِ أَلرَّهُ مِنْ أَلرَّهِ مِ

نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ 🕕 مَآ أَنتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ٤

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ٥ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّمُهُ تَدِينَ ٧ فَلا تُطِع أَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ ٧ فَلا تُطِع كُلَّ أَلْمُكَدِّبِينَ ٨ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ٩ وَلا تُطِعُ كُلَّ

حَلَّافِ مَّهِينٍ (١) هَمَّازِمَّشَّاءٍ بِنَمِيمِ (١١) مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ

أَثِيمٍ ١١ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ١١ عَأْنِ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

إِذَا تُتُلَىٰ عُلَيْهِ ءَايكتُنَا قَالَ أَسكطِيرُ ٱلْأَوّلِينَ

ربع العزب ۷ه

سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ ١٠ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَآ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّة إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١٧ وَلَا يَسْتَثَّنُونَ ١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِثُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ١٩ فَأَصْبَحَتُ كَٱلصَّرِيمِ ١٠ فَتَنَادَوُا مُصْبِحِينَ ١١ أَنِ أَغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ١١ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ١١٠ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيُوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ١٠ وَغَدَوْاْعَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ ١٠ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَهَا لُّونَ ١٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٧٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ١٨ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبَّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ٢٠ قَالُواْ يَوَيْلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ ١٦ عَسَى رَبُّنَآ أَن يُبُدِلَنَا خَيْراً مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ٣٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٢٦ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم اللهُ اللهُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ ١٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٦ أَمُ لَكُمْ كِتَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٢٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٢٨ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِر ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢٩ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ كَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِاقِينَ ك يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 😃

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ فَذَرِنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ " وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ " أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرا فَهُم مِّن مَّغُرَمِ مُّتُقَلُونَ ١١ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ١٧ فَأُصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ لا لَوْلا ٓ أَن تَذَرَّكَهُ رِنِعُمةٌ مِن رَّبِّهِ عَلَيْكِ لَا لَعَراآءِ وَهُوَمَذُمُومٌ ٤٠ فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمُ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَلَمَجْنُونٌ ٥٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ٥٠ المُنْوَرَّةُ الْحَالِقَاتِينَ اللهِ الْحَالِقَاتِينَ اللهِ الْحَالِقَاتِينَ اللهِ الْحَالِقَاتِينَ اللهِ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ إِ أُلرَّحِهِ ٱلْمَآقَةُ لِ مَا ٱلْمَآقَةُ لَ وَمَآ أَدُرِيكَ مَا ٱلْمَآقَةُ لَ كَذَّبَتُ ثُمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ٤ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ٥ وَأُمَّا عَادٌ فَأُمْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ 1 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامِ حُسُوماً فَتَرَى أَلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ٨



عَالِبَهُ الْفِينُونَ ﴾ ﴿ ﴿ وَ لَا أَنَّ اللَّهُ الْفِينُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الْفِينُونَ اللَّهُ اللّ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ 1 فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةٌ رَّابِيَةً ١٠ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ اللَّهُ عِلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةٌ ١١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَلَّةَ وَاحِدَةً ١ فَيُوْمَ إِذِ وَقَعَتِ أَلُوا قِعَةُ ١٠ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَّةٌ اللهُ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَانِيةٌ الله يَوْمَ إِذْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ ١٨ فَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَلَبَهُ وبِيمِينِهِ - فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُ وأَكِتَابِيهُ ١٩ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَهُ (١) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (١) في جَنَّةٍ عَالِيَةِ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ 10 وَأَمَّا مَن أُوتِي كِتَلْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيُتَّنِي لَمُ أُوتَ كِتَلِية (٥٠) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيةُ ٢١ يَلْيُتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (١٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ ٢٨ هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَةُ ٢٩ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٣٠ أُمُّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ١٦ مُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَٱسْلُكُوهُ ٢٢ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (١٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين (١٤)

النالطة الغراق المستحدد المستح

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ٢٠٠ وَلَاطَعَامٌ إِلَّامِنُ غِسُلِينِ ١٦ لَّايَأُكُلُهُ إِلَّا ٱلْخَاطِئُونَ ٧٧ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٨٨ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ٣٩ إِنَّهُ لِلْقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ٤٠ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَابِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلاً مَّا تَذَّكُّرُونَ ١٠ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ١١ فَمَامِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ١٧ وَإِنَّهُ وَلَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ 14 وَإِنَّا لِنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ 19 وَإِنَّهُ لِحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ وَإِنَّهُ وَلَحَقُّ ٱلْمَقِينِ ٥١ فَسَبِّحْ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٥١ المنورة المنجرات التي المناقلة بشــــــــمِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ١ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٌ ١ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ٣ تَعْرُجُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرُ صَبْراً جَمِيلاً ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وبَعِيداً ١ وَنَرَىٰهُ قَرِيباً ٧ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ﴿ وَلَا يَشْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ﴿ )

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيِذِ بِبَنِيهِ 🕛 وَصَاحِبَتِهِ عَ أَخِيهِ ١١ وَفَصِيلَتِهِ أَلَّتِي تُنُويهِ ١٣ وَمَن فِي أَلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ 1 كَلَّآ إِنَّهَا لَظَى 1 نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوَى 11 تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ١٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ١٨ ١٠ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعاً ١٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعاً ١١ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ " ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ " وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١٤ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٦ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٢٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ١٨ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٩ إِلَّاعَلَىٰ أَزُورِجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 📅 فَمَن ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ت وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآبِمُونَ ٢٦ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ فِي جَنَّاتِ مُّكُرَمُونَ ٢٠ فَمَا لِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اللهِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ١٧ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدُخَلَ جَنَّةً نَعِيمِ ١٨ كَلَّآ إِنَّا خَلَقُناهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ١٩



فَلاۤ أُقۡسِمُ بِرَبِّ ٱلۡمَشَارِقِ وَٱلۡمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىۤ أَن نَّبُدِلَ خَيْراً مِّنَهُمُ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ

يَّ الْمُثَالِثُونَ الْمُثَالِثُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ

مِ أُللَّهِ أُلرَّهُ أَلرَّهُ أَلرَّهُ مِنْ أَلرَّهِ مِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرُ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَ أَن اُعْبُدُواْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَ أَن اُعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٢ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ

إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّىً إِنَّ أَجَلَ أُللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ دُعَآءِىۤ إِلَّا اللهِ عَالَىٰ مَا يَرْدُهُمُ دُعَآءِىۤ إِلَّا

فِرَاراً اللهِ مُ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُوۤا أَصَابِعَهُمْ فِرَاراً اللهِ مُ وَالسِّعَهُمُ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا إُسْتِكْبَاراً

لَهُمْ إِسْرَاراً ١ فَقُلْتُ أَسْتَغُفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُوكَانَ غَفَّاراً

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً 🕛 وَيُمْدِدُكُم بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً ١١٠ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ١١١ وَقَدُ خَلَقَكُمُ أَطْوَاراً ١٤ أَلَمْ تَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَتٍ طِبَاقاً ١٠٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجاً ١١١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتاً ١٧٠ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطاً ١٩ لِّتَسُلُكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً نَ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَاراً ١٦ وَمَكَرُواْ مَكُراً كُبَّاراً ١١٠ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدّا وَلَا شُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرا تَ وَقَدُ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاضَلَالاً نَ مِّمَّا خَطِيَّتَ بِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأُدُخِلُواْ نَاراً فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَاراً ١٥٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّاراً (١) إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ٧٧ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَتَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَاراً ١

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيرِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً

عَجَباً ١ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِ عَوَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَداً ١

وَإِنَّهُ وتَعَلِي جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةٌ وَلَا وَلَداً ٣ وَإِنَّهُ وَكَانَ

يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطاً ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّاۤ أَن لَّن تَقُولَ ٱلَّإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً ۞ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقاً ١ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَبْعَثَ

ٱللَّهُ أَحَداً ٧٧ وَإِنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً

شَدِيداً وَشُهُباً ٨ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلَهُ وشِهَاباً رَّصَداً ١ وَإِنَّا لَانَدْرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً 🕦 وَإِنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَّ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَداً ١١٠ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعُجِ زَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ وهَرَباً ١٠٠ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقاً ١١

وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَآمِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً إِنْ وَأَمَّا أَلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً 10 وَأَلُّو ٱِسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقاً 🕛 لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيَسُلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ٧ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً للهِ وَإِنَّهُ ولَمَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدا ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشُركُ بِهِ ۚ أَحَدا ١٠ قُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَدا ١١ قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ٣ إِلَّا بَلَغاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِلَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ٣ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً ٤٤ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّيَّ أَمَداً ٤٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَداً ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِرْصَداً ٧ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَكَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 😘

ترتبيعًا ﴿ شِيُورَقُوا الْمِبْنَ عَبِيلًا ﴿ آبَاتِهَا

بِشْ مِ أُللَّهِ أُلرَّهُ مُزِ أُلرَّهِ مِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ لِ قُوِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً كَ نِصْفَهُ وَأُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً

تُ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴿ ] إِنَّ لَكَ فِي ثَقِيلاً ﴿ ] إِنَّ لَكَ فِي

ٱلنَّهَارِسَبُحاً طَوِيلاً ٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ٨

رَّبِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذُهُ وَكِيلاً ١ وَٱصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهُجُرُهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ١٠ وَذَرْ فِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ

أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً ١١ إِنَّ لَدَيْنَا آَنكَالاً وَجَحِيماً ١١

وَطَعَاماً ذَا غُصِّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً ١ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمُ وَلُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذُنَّهُ أَخُذاً وَبِيلاً ١١٠ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَانَ شِيباً (١٧) ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرُ بِهِ عَكَانَ وَعُدُهُ ومَفْعُولاً (١٨)

إِنَّ هَاذِهِ عَنْدُ كِرَةٌ فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلاً 19

ربع الحزب الم

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلْيَلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلُثُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِن ثُلُثِي اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي اللَّهُ يَقَدِّرُ ٱلْيَل وَالنَّهَارَّعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ مِن اللَّهُ يَعْدُوهُ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ فَاقُرُءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرَّءَانِ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَعَلَيْكُمُ وَنَ مِن كُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ وَعَاخَرُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَاُقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةَ وَأَقْدِمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرِ تَجِدُوهُ أَلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرِ تَجِدُوهُ

عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ

سِيْنَ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ

بِنْ مِرْ اللَّهِ ٱلرَّحْرُ الرَّحِيمِ

- يَ أَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ لَا قُمْ فَأَنذِرُ لَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ لَ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ كَا عَر
- وَٱلرِّجْزَ فَٱهْجُرُ ٥ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُمْثِرُ ١ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ٧

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ٨ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِيوُمٌ عَسِيرٌ ١ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ

غَيْرُ يَسِيرٍ ١٠ ذَرِّ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ١١ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمُدُوداً ١١ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمَدُوداً ١١ وَبَنِينَ شُهُوداً ١١ وَمَهّدتُ لَهُ وَتَمْهِيداً ١١ ثُمُّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ١٠ كَلَّآ إِنَّهُ وَكَانَ لِأَيكِتِنَا عَنِيداً ١١ سَأُرْهِقُهُ وصَعُوداً ١٧

إِنّهُ وَكُرَّ وَقَدَّرَ اللهِ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ اللهُ أَعْ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ اللهُ مُّ مَّنظَرَ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا سِحْرٌ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا سِحْرٌ اللهُ عَبَسَ وَبَسَرَ اللهُ عُلَدَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشِرِ اللهِ سَقَرَ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشِرِ اللهِ سَقَرَ اللهُ وَمَا أَدْرِنك يُوْتُونُ اللهُ مَا سَقَرُ اللهُ عَلَيْهَا قِسْعَةً عَشَرَ مَا لَوَاحَةٌ لِلْبَشِرِ اللهُ عَلَيْهَا قِسْعَةً عَشَرَ اللهُ عَلَيْهَا عِلَيْهَ إِلّا فِيتَنَا أَصْحَلَ ٱلنّارِ إِلّا مَلْكَيْكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلّا فِيتَنَا أَلْ فِي عَلَيْهَا فِي عَلَيْهِ اللهُ فَيْ وَلَا يَدْنِي أَوْتُوا ٱلنّا فِي أَلُولِي مِنْ اللهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ مَن يَشَاءً وَيَهُدِى وَلَا يَرْدُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللّهُ بِهَاذَا مَثَلاً كَذَاكِ يُضِلُّ ٱللّهُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى وَلَا يَرْدُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللّهُ بِهَاذَا مَثَلاً كَذَاكِ يُضِلُّ ٱللّهُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى وَلَا يَرْدُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللّهُ بِهَاذَا مَثَلاً كَذَاكُ يُضِلُّ ٱللّهُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَمَا عِعْلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلّا هُوَّ وَمَا هِي إِلّا فِكْرَى لِلْبَشِرِ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللّهُ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَمَا عِمْ إِلّا فِكْرَى لِلْبَشِرِ اللهُ مَن يَشَاءً وَيَهُدِى مَن يَشَاءً وَمَا عِمْ اللّهُ مَا يَعْلَمُ مُنُودَ رَبِكَ إِلّا هُوْ وَمَا هِي إِلّا فِكْرَى لِلْبَشِرِ الللهُ مَا يَعْلَمُ مُنُودَ رَبِكَ إِلّا هُوْ وَمَا هِي إِلّا فِكْرَى لِلْبَشَرِ اللهُ مَا يَعْلَمُ مُنُودَ رَبِكَ إِلّا هُو وَمَا هِي إِلّا فِكْرَى لِلْبَشِرِ اللهُ مَا يَكُلّا لِلللهُ عَلَى اللّهُ مَا مَا عَلَى اللّهُ مَا مَا عَلَا لَا لَا لَهُ مَا عَلَيْ لِلْهُ فَا لَا لَا لَهُ مَا لِلللهُ فَا لَا لَهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مَا لِلللهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْلَمُ مُن مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ

وَٱلْقَمَرِ ١٣ وَٱلَّيْلِ إِذَا دَبَرَ ٣٣ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ ٣٤ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْمُعْرِ ١٥ كُلُّ الْمُرِ ١٥ كُلُّ الْمُرَدِ ٥٠ نَذِيراً لِلْبَشَرِ ١٦ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ٢٧ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةُ ٨٦ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ٣٩ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةُ ٨٦ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ٣٩ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءُلُونَ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ رَهِينَةُ ٨١ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ٢٩ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءُلُونَ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ رَهِينَ ١٤ مَا سَلَكُكُمُ فِي سَقَرَ ١٤ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ

ٱلمُصَلِّينَ ١٦ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ١٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْخَآبِضِينَ ١٠ وَكُنَّا ثُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١ حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ١٧

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ( أَ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعُرِضِينَ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِينَ ( أَ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعُرِضِينَ ( أَ عَلَيُرِيدُ اللهُ عَمُرٌ مُّسُتَنفِرَةٌ ( أَ فَرَتُ مِن قَسُورَةٍ ( أَ اللهُ يُرِيدُ كُلُّ اللهُ يَخَافُونَ كُلُّ اللهُ يَخَافُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ٱلْأَخِرَةَ ٥٣ كَلَّآ إِنَّهُ وتَذْكِرَةٌ ٥٠ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ٥٠

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ أُللَّهُ هُوَ أَهُلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ

بِسْ مِأْللَّهُ أُلرَّهُ مِنْ اللَّهِ عِلَا الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِرِ ٱلۡقِيَامَةِ ( ) وَلَآ أُقۡسِمُ بِالنَّقۡسِ ٱللَّوَامَةِ ( ) أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَانُ ٱلۡنَّوۡمَ بَنَانَهُ ﴿ ) بَلَى قَادِرِينَ عَلَىۤ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ﴿ ) بَلَ قَادِرِينَ عَلَىۤ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ﴿ ) بَلُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ٨ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِدٍ

أَيْنَ ٱلْمَفَرُ الْ كَلَّا لَا وَزَرَ الْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمُسْتَقَرُ الْ يُنَبَّوُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِ الْمُسْتَقَرُ الْ يُنَبَّوُ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عِبَصِيرَةٌ اللهُ وَلُو ٱلْقَلَى يَوْمَ إِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ اللهَ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عِبَصِيرَةٌ اللهُ وَلُو ٱلْقَلَى

مَعَاذِيرَهُ و 10 لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ] إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و

وَقُرْءَانَهُ وِ ١٧ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَأَتَّبِعُ قُرْءَانَهُ وِ ١٨ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وِ ١٩



كَلَّابِلُ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ١٠ وَتَذَرُونَ ٱلْأَخِرَةَ ١١ وُجُوهٌ يُومَيذِ نَّاضِرَةٌ ١١ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٣٠ وَوُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ بَاسِرَةٌ ١٠ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ١٥ كَلَّا إِذَا بِلَغَتِ أَلْتَراقِي ١٦ وَقِيلَ مَن رَّاقِ ٧٧ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ١٨ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (١) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمَسَاقُ (٣) فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّىٰ اللَّ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١٦ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عِيتَمَطَّيْ ٣٦ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ١٤ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ١٥ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَّرَكَ سُدى ١٦ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّن مَّنِيِّ تُمْنَى ٧٧ ثُمُّ كَانَ عَلَقَةٌ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ٨٨ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَٱلْأُنثَىٰ 📆 أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرِعَلَىٓ أَن يُحْجِى ٱلْمَوْتَى 🥹 سُنُورُةُ الْإِنسَيْنَانِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ أَلرَّحِهِ مِ هَلُ أَتَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْ رِلَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذُكُوراً 🚺 إِنَّا خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً أُ بَصِيراً 🕚 إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً 👣 إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلْكَلِفِرِينَ سَلَسِلآ وَأَغْلَلاَّ وَسَعِيراً ﴿ ۖ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً 🕐

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْجِيراً ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ ومُسْتَطِيراً ٧ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ عِمِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ أُللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءا وَلَاشُكُوراً إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً نَ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّلَهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُوراً ١ وَجَزَلَهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٌ وَحَرِيراً ا مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً اللهِ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتُ قَوَارِيراً ١٥ قَوَارِيراً مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ١١ 🚺 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ٧٤ عَيْناً فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلاً ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُؤا مَّنثُوراً اللهِ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكا كَبِيراً نَعِلِيهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرِ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ١١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءًا وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشُكُوراً ١١ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلاً ٣٠ فَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ

واراغلاه الحزب الحرب

مِنْهُمْ ءَاثِماً أَوْ كَفُوراً ١٠ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ١٠

عُالمَا الْعِيْرِينَ لِلسِّالِ الْعِيْرِينَ لِلسِّالِ الْعِيْرِينَ لِلسِّالِينَ الْمِيْلِينِ لِلْسِّ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ ووَسَبِّحُهُ لَيْلاَّ طَوِيلاً ١١ إِنَّ هَتَوُ لَآءِ يُحِبُّونَ أَلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً ٧٠ نَّحْنُ خَلَقُناهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسُرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَاذِهِ - تَذُكِرَةٌ فَهَن شَآءَ إَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ - سَبيلاً ١٩ وَمَا تَشْآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (٣) يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيما اللهِ عرتيبها وه شيورة المرشيك المن الماتي الماتية بشم أللّه ألرَّح مِ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفاً ١ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصِفاً ١ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشُراً ٣ فَٱلْفَارِقَاتِ فَرُقا ﴿ فَٱلْمُلْقِياتِ ذِكْراً ۞ عُذْراً أَوْنُذُرا ١ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرجَتُ وَإِذَا ٱلْحِبَالُ نُسِفَتْ ١٠ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتُ ١١ لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتْ اليَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣ وَمَآ أَدْرِنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤ وَيُلُّ يَوْمَ إِنْ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ اللهُ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٩

عَالِيَا فُوالِيَّوْكِ ﴾ ﴿ لَنْ مُعَالِمُ يَعَالَمُ الْمُعِنِّ لَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَال

أَلَمْ نَخْلُقَكُمْ مِن مَّآءِ مَّهِينِ نَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١) إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعُلُومٍ ١١ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَ ٱلْقَادِرُونَ ١٦ وَيُلُّ يَوْمَ إِلِّلْمُكَذِّبِينَ ١١ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتاً ١٠٠ أَخْيَاءاً وَأَمْوَاتاً ١١٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّآءً فَرَاتاً ٧٧ وَيُلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٨ ٱنطَلِقُوٓ اْإِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَكَلَّد بُونَ ١٠ ٱنطَلِقُوٓ اْإِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ( اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَٱلْقَصْرِ ١٦ كَأَنَّهُ وجِمَالَتُ صُفْرٌ ٢٦ وَيْلُ يَوْمَ إِلِمْكَذِّبِينَ ٢١ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ١٥ وَلَا يُؤْذَنُّ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ١٦ وَيُلُّ يَوْمَإِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٧ هَندَايَوْمُ ٱلْفُصِلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١٨ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ١٦ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ 6 إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعِيُونِ ١٤ وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا أَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَيْلُ يَوْمَبِنِ لِّلْمُكَاذِبِينَ 0 كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ 1 وَيُلُّ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٧٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ١٩٠ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (1) فَبِأَي حَدِيثِ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ 🕑 الجزء ٣٠ الحزب ٥٩ الحزب ٩٥

يُنُورُو النِّبَيَا مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ رَأُلرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ١ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَاداً ٦ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَاداً ٧ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُوَاجاً ٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً ( ) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاساً ( ) وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشاً ( ) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً ١١ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً ١١ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءا تَجَّاجا ﴿ إِن لِنُخْرِجَ بِهِ عَبّاً وَنَبَاتاً ١٠ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً ١١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتاً ١٧ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجاً (١) وَفُتِحَتِ أَلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوَاباً (١) وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَاباً ١٠٠ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً ١١٠ لِلطَّاغِينَ مَّنَاباً ٣٠ لَّبيثِينَ فِيهَآ أَحْقَاباً ٣٠ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدآ وَلَاشَرَاباً 12 إِلَّا حَمِيماً وَغَسَاقاً 10 جَزَآءً وِفَاقاً 11 إِنَّهُمُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَاباً ٧٧ وَكُذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا كِذَّاباً ١٨ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَكُ كِتَاباً ١٠٠ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَاباً 🕝

النَّالِكَلَافِينَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ٣ حَدَآبِقَ وَأَعْنَا ٣ وَكُواعِبَ أَتُرَاباً ٣٣ وَكَأْساً دِهَاقاً ٤٣ لَا يَشْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّاباً ٣ جَرُاءً مِّن رَبِكَ عَطاءً وَهَا قَا اللهَ عَرَاءً مِّن رَبِكَ عَطاءً وَسَاباً ٣ رَبِ ٱلسَّمَونِ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَاباً ٣٥ جَرُاءً مِّن لَا يَمْلِكُونَ حِسَاباً ٣١ رَبِ ٱلسَّمَواتِ وَاللَّ رَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ فَعَا با ٢٠ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَالْمَكَيِكَةُ صَفّاً لَا يَعْمَ لَلْمُونَ مِنْ فَعَال صَواباً ٢٨ وَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحُقُّ فَمَن إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَواباً ٢٨ وَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْمُونَ فَمَن شَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَٱلنَّازِعَاتِ غَرُّقاً ١ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ١ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحاً

ا فَٱلسَّابِقَاتِ سَبُقاً ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْراً ٥ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

اَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ٧ قُلُوبٌ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ٨ أَبْصَارُهَا

خَاشِعَةٌ ١ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرُدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١٠ أَءِذَا كُنَّا

عِظْماً نَّخِرَةً ١١ قَالُواْ تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١١ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

وَاحِدَةٌ ١١ فَإِذَاهُم بِٱلسَّاهِرَةِ ١٤ هَلْ أَتَلكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٥

إِذْ نَادَنَهُ رَبُّهُ رِبِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوئٌ ١١ اِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَى ١٧ فَقُلْ هَلَ لَكُ إِلَى فَرَعُوْنَ إِنَّهُ وطَغَى ١٧ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَى وَبِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١٩ فَأَرَىٰهُ

ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ١٠ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١١ أُمُّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ١٠ فَحَشَرَ فَخَشَرَ فَخَشَرَ فَنَادَىٰ ١٠ فَعَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ فَنَادَىٰ ١٠ فَقَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ

( الله عَامَ الله عَامَ الله عَامَ الله عَامَ الله عَامَ الله عَامَا الله عَلَى الله عَ

(٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنَهَا (١٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا (١٩)

وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ١٠ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلَهَا ١٦ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا ١٠ مَتَعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَلَمِكُمْ ٢٠ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ

ٱلْكُبْرَىٰ ٣٤ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ٣٥ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ٣١ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ٣١ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ لِمَن يَرَىٰ ٣١ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ

هِى ٱلْمَأْوَىٰ ٣٩ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ فَيَ ٱلْمَأُوىٰ ٤٠ يَشْئُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا

اللهُ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَلِهَا ﴿ اِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ

مَن يَخْشَلْهَا ١٠٠ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوۤ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَلْهَا ١١

سُوُوْكُوْ عَبْسِرٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ربع العزب العزب ۱۹

## بِمْ مِ أَللَّهِ أَلرَّهِ إِللَّهِ أَلرَّهِ مِ

- عَبَسَ وَتُوَلِّقَ ١ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ١ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ وِيزَّكِّنَ ٢ أَوْ
- يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَيِّ فِي أَمَّا مَنِ ٱِسْتَغْنَى ٥٠ فَأَنتَ لَهُ وتَصَدَّى ١
- وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَّى ٧ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ٨ وَهُو يَخْشَىٰ ٩ فَأَنتَ
- عَنْهُ تَلَهَّىٰ ١٠ كُلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ١١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُو ١١ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
- ١٣ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ١٤ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ١٥ كِرَامِ بَرَرَةٍ ١١ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ
- مَآ أَكۡفَرَهُو ١٧ مِنۡ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ١٨ مِن نُّطُفَةٍ خَلَقَهُو فَقَدَّرَهُو ١٩ ثُمُّ
- ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ و ١٠٠ أُمَّ أَمَاتَهُ وفَأَقْبَرَهُ و ١١ أُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ و ١١ كُلَّا لَمَّا
- يَقْضِ مَا أَمْرَهُ و ١٣ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ي كَا أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبّاً
- ٥١ أُمُّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقّاً ١٦ فَأَنْبِتُنَا فِيهَا حَبّاً ١٧ وَعِنْباً وَقَضْباً ١٨
- وَزَيْتُوناً وَنَخُلاً (9) وَحَدَآبِقَ غُلْباً ٣ وَفَلِكِهَةً وَأَبّاً ١٦ مَّتَعَالَّكُمْرُ
- وَلِأَنْعَامِكُمْ ٢١ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ٢٣ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٢١
- وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (١) لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَإِدِ شَأْنٌ
  - يُغْنِيهِ (٣٧) وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ مُّسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ
  - يَوْمَبِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ الْ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ لا

٩ \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيمِ إِذَا ٱلشَّمَسُ كُوِّرَتُ (١) وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ (١) وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ 👣 وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ 🔱 وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِّرَتْ 1 وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ٧ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتْ ( ) بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ( ) وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ال وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ اللَّ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ١٤ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنِّسِ ١٥ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ١١ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١٧ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٨ إِنَّهُ وَلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ١٩ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ١٠ مُّطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ١١ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ١١ وَلَقَدْ رِءِاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ٢٦ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضِينِينِ ١٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُن رَّجِيمٍ ١٥ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلْمِينَ ٧٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَستَقِيمَ (١٨) وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (١٩) سُوْرَةُ الْإِنفَظَالِهِ

ضف الحزب الحزب

### بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحِهِ مِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ إِنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ إِنتَ ثَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ فُجِّرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَفُرِّرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ ١ ٱلَّذِى

خَلَقَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدَلَكَ ٧ فِيَ أَيِّصُورَةٍ مَّا شَآءً رَكَّبَكَ (٨

كَلَّابَلُ ثُكَلِّذِبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ ١٠ كِرَاماً

كَلْتِيِينَ " يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ " إِنَّ أَلْأَبُرَارَلَفِي نَعِيمِ " وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ لِا يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِيِينَ

- 🕦 وَمَآ أَدۡرِيٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ 🕦 ثُمَّ مَاۤ أَدۡرِيٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ
- ١٠ يَوْمَ لَا خَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِ لِللَّهِ ١٩

تنسا ﴿ شُورَةُ الْمُطَفِّقِينَ ﴿ آبَاءًا ﴿

بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

- وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ لَ أَلَّذِينَ إِذَا إَكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ فَ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ اللَّهِ الْأَيْطُنُّ أُوْلَيَهِكَ أَنَّهُم وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيَهِكَ أَنَّهُم
- مَّبْعُوثُونَ ٤ لِيَوْمِ عَظِيمِ ٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ٧ وَمَآ أَدُرِىٰكَ مَاسِجِّينٌ ٨ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ 1 وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ أَلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١٠ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٠ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَا يَكْتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ كَلَّابَل رّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١١ ثُمَّ يُقَالُ هَنذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ٧٧ كَلَّآ إِنَّ كِتَكَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ الله وَمَا أَدْرِلكَ مَا عِلِيُّونَ ١٩ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ١٠ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ
 الله وَمَا أَدْرِلكَ مَا عِلِيُّونَ ١٩ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ١٠ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ (١) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ ١١ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١٣ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمُ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخُتُومٍ ١٠ خِتَكُمُهُ ومِسُكٌ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ١٠ وَمِزَاجُهُ مِن تَسُنِيمِ (٧) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ

يَتَغَامَزُونَ ٣٠ وَإِذَا ٱِنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهۡلِهِمُ ٱِنقَلَبُواْ فَكَهِينَ ٣١ وَإِذَا رَأُوهُمُ قَالُوٓا إِنَّ هَـَوُّلآءِ لَضَآ أُونَ ٣١ وَمَاۤ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ

حَلفِظِينَ " قُالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (اللهُ

النَّالْبُونَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ 🕝 هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ 📆

بِسْ مِأْلِلَهِ أَلاَّهُ أَلرَّحْمَ زِأَلْرَحِهِ مِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱِنشَقَّتُ لَ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ لَ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ

تَ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ يَأَيُّهَا لَا لِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كِتَابَهُ وبِيمِينِهِ عِنْ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ( ) وَيَنقَلِبُ

إِنَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُوراً ١ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَن فَسَوْفَ

يَدْعُواْ ثُبُوراً ١١١ وَيَصْلَى سَعِيراً ١١٠ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُوراً ١١٠

إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ وِكَانَ بِهِ عِبِصِيراً ١٠ فَلَا أَقْسِمُ

بِٱلشَّفَقِ ١١ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١٧ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ١٨ لِٱلشَّفَقِ ١٨ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ١٨ لَتَرُّكُبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقِ ١١ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرُوانُ لَا يَسْجُدُونَ ١١٠ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ

(١) وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (١٦) فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (١٥)

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمَّنُونٍ ٢٠٠

ثلاثة ارباع الحزب الحزب مع



النَّالَةُ فَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَ

سُورة النزفج \_مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ 🚺 وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ 🕜 وَشَاهِدِ وَمَشَّهُودِ 🕝 قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ ٤ أَلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ 🕐 إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ 1 وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٧ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ( ) ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 1 إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلْحَرِيق ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ١ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١١ إِنَّهُ وهُوَ يُبُدئُ وَيُعِيدُ ١١ وَهُواَ لَغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١١ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١٠ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ١١ هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ الله فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ اللهِ بَلِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكُذِيبِ اللهِ وَٱللَّهُ مِن

سُنُورَةُ الطَّارِقِ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترتيبها ۸٦

وَرَآبِهِم مُّحِيطُ ١٠ بَلْ هُوَ قُرْءَ انٌ مَّجِيدٌ ١١ فِي لَوْجٍ مَّحْفُوظٍ ١١

بِمْ مِ أُلِلَّهِ أُلِرَّهُ مِ أُلِلَّهِ أَلرَّهُ مِ أُلِلَّهِ مِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ ٱلنَّجُمُ ٱلثَّاقِبُ ٣ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ٤ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِن مَّآءٍ

- دَافِقِ ١ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِ ٧ إِنَّهُ مِعَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ٨
- يُوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴿ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١١ إِنَّهُ مُلَقُولٌ فَصُلُ ١١ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزُلِ ١٤ إِنَّهُمْ
- يكِيدُونَ كَيْداً ١٠ وَأَكِيدُ كَيْداً ١١ فَمَقِلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ١٧

سُنُورَةُ الْأَعْلَىٰ وَ آلِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْ مِ أَللَّهِ أَلرَّ حَمْرُ أُلرَّحِهِ مِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى لِ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ١ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ

ا وَٱلَّذِي ٓ أَخْرَجُ ٱلْمَرْعَلِي لَا فَجَعَلَهُ وَغُثَآءً أَحْوَى اللَّهِ سَنُقُرِئُكَ

- فَلَاتَنسَىٰ 1 إِلَّامَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وِيعُلمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ٧ وَنُيَسِّرُكَ لِللَّهُ مِن يَخْشَى ١٠ لِلْيُسْرَىٰ ٨ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ١٠ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى ١٠٠
- وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١١ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ١١ تُمَّ لَا يَمُوتُ
- فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٣ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ إُسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ١٥

غَالِنَا لَا فَرْنَ ﴾ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١١ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَنَ ١١ إِنَّ

هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١١ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ١٩

عربيه الله المنورة العَاشِبَيْنِ الله الماء الله

بِسْ مِأْللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ( ) وُجُوهٌ يُوْمَبِذٍ خَاشِعَةٌ ( )

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ٢ يُصْلَى نَاراً حَامِيَةٌ ٤ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ٥

لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ 🕛 لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ 🔍

وُجُوهٌ يَوْمَبِذِنَّاعِمَةٌ ٨ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١٠

لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَنْغِيةٌ ١١ فِيهَا عَيْنُ جَارِيةٌ ١١ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ١١

وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ١٤ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ١٥ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ١١

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٧ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ

رُفِعَتُ ١١ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ ١١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ شُطِحَتُ ١١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ شُطِحَتُ ١١ لَّسُتَ عَلَيْهم

بِمُصَيْطِرٍ ١٠ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ١٦ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلْأَكْبَرَ ١٠ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ١٠٠ أُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ١١

سِّوْرَةُ الفَحِينُ \_مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ وَٱلْفَجُرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرِ ١ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ٣ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ اللَّهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ 1 إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ٧ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ٨ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ 1 وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ 🕦 ٱلَّذِينَ طَغَوْاْ فِي ٱلْبِلَادِ ١١ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ 1 فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكَهُ رَبُّهُ وَفَا كُرَمَهُ وَوَنَعَّمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكْرَمَن اللهِ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَانَنِ اللهِ كَلَّا بَلَ لَّا تُكْرِمُونَ أَلْيَتِيمَ ٧ وَلَا تَحَنَّشُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاثَ أَكُلاً لَّمَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ خُبَّا جَمًّا ۗ ١٠ كَلَّاۤ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّآ دَكَّا ١١ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ١١ وَجِيٓءَ يَوْمَبِنْ

بِجَهَنَّمُّ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَك 😈

يَقُولُ يِنْكَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ١٠ فَيَوْمَ بِذِلَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ١٠ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ١٠ يَآلَيَّتُهَا أَلنَّفُسُ أَلْمُطْمَبِنَّةُ ٧٠ أَرْجِعِيّ

إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ١٨ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي ١٩ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي 📆

سُنُورَوُ الْنَيْ لَانَ الْنَالِيَ اللَّهِ الْمُنْ الْنَيْ اللَّهُ الل

بِسْ مِأْلِلَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

لَاّ أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ١ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ١ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ اً لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدِ ١ أَيَحُسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ

أَحَدُّ ﴾ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالاً لُّبَداً ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُوٓ أَحَدُّ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ وَعَيْنَيْنِ ^ وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ ٩ وَهَدَيْناهُ

ٱلنَّجُديِّن ١٠ فَلَا أَقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ١١ وَمَآ أَدُرِنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١١

فَكُّ رَقَبَةٍ ١٦ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ١٤ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ

أَوْمِسْكِيناً ذَامَتْرَبَةٍ ١٠ ثُمَّ كَانَمِنَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ

بِٱلصَّبِرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ١٧ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِنَا هُمُ أَصْحَابُ أَلْمَشْعَمَةِ ١١ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوصَدَةٌ (٠٠

شِيْوُلَةُ الشَّهُ سِرِينَ آياتها

#### بِنْ مِأْلِلَّهِ ٱلرَّحْرَ الْرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلْهَا 🚺 وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَلْهَا 🕚 وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّلْهَا 🕠

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَلْهَا ١ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنْهَا ٥ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلْهَا

🚺 وَنَفْسِ وَمَاسَوَّىٰهَا 🔻 فَأَلَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونِهَا 🔥 قَدُّ

أَفْلَحَ مَن زَكَّلَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلَهَا ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُولِهَا ﴿ إِذِ إِنْبَعَتْ أَشْقَلْهَا ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ

نَاقَةَ أَللَّهِ وَسُقْيَلَهَا ١١ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ

عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلْهَا 🖖 وَلَا يَخَافُ عُقْبَلَهَا 🕦

ترتيبها في شُوْلَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بِسْ مِ أَللَّهِ أُلرَّهُ رِ أَلرَّهِ مِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ لَ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ١٠ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَى ٢٠

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى 1 فَأَمَّا مَنْ أَعُطَى وَأَتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى 1 فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْيُسُرَى ٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى

و فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسْرَى ١٠ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ١١ إِنَّ عَلَيْنَا

لَلْهُدَىٰ ١١ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١٣ فَأَنذَرُتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ ١٤

الْغَالِثَلَافُرُنَ ﴾ ﴿ لَمَ اللَّهُ مِنْ الشَّجِينَ السَّالِ السَّجِينَ السَّالِكُلُونُ لَا السَّاعِ السَّالِ

لَا يَصْلَلُهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى اللَّهِ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى اللَّهِ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَصْدِعِندَهُ وَاللَّهُ عِندَهُ ومِن الْأَحْدِعِندَهُ ومِن الْأَحْدِعِندَهُ ومِن

نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ١٩ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ١١

عربيه من شُنُورَةُ الضَّجِينَ مَن آياتِهَا مِن السَّاوَرَةُ الضَّجِينَ مَن آياتِهَا

بِسْ مِأْلِلَّهِ أُلِرَّهُ رَالِّهِ مِ

وَٱلضُّحَىٰ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ١ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

فَتَرْضَىٰۤ 0 أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِيماً فَعَاوَىٰ ١ وَوَجَدَكَ ضَالّاً

فَهَدَىٰ ٧ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ٨ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ

(١) وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهُرُ ١٠ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ١١

ترتيبة في في فَوْرَقُ الشِّبَيِّ اللَّهِ اللَّهُ السَّالَ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِشْ مِ أَللَّهِ أَلزَّ مُرَرِ أَلرَّحِهِ مِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ () وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ () أَلَّذِي

أَنقَضَ ظَهْرَكَ ٢ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٤ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيُسْرًا ٥ إِنَّ

مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً ١ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصِبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ٨

النالية التكافيات المستحق المنتق المناسخة المنتق المناسخة المنتق المناسخة ا

٤٠٠٤ التين تَشْصِيمُ اللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ١٠ وَطُورِسِينِينَ ١٠ وَهَلَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ٣ لَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ١٤ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ٧ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ سُوْرُقُ الْعِبُ الْوَالِي الْعِبُ الْوَالِي الْعِبُ الْوَالِي الْعِبُ الْوَالِقُ الْعِبُ الْوَالِقُ الْعِبُ الْوَالِقُ الْعِبُ الْوَالِقُ الْعِبُ الْوَالِقُ الْعِبُ الْوَالِقُ الْعِبُ الْعِبْ الْعِبْ الْعِبُ الْعِبُ الْعِبُ الْعِبُ الْعِبُ الْعِبُ الْعِبُ الْعِبْ الْعِبْ الْعِبْ الْعِبْ الْعِبْ الْعِبْ الْعِلْعِلْعِلَى الْعِبْ الْعِبْ الْعِبْ الْعِبْ الْعِبْ الْعِلْعِلَ الْعِبْ الْعِلْعِلَى الْعِبْ الْعِبْ الْعِلْعِلَى الْعِلْعِلْ بِسُ مِ أُللَّهِ أُلرَّحُ رَالرَّحِ مِ إُقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ١ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ٥ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَنَى 1 أَن رِّعِاهُ ٱسْتَغْنَى ٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيِّ ٨ أَرَّعَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ٩ عَبْداً إِذَا صَلَّى ١٠ أَرْءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَى ١١ أَوْأَمَرَ

مَجْدَة

بِٱلتَّقُونَ ١١ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتُوَكِّنَ ١١ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ١٤ كَلَّا لَمِن

لَّمْ يَنتَهِ لَنَسَفَعاً بِإِلنَّاصِيةِ 10 نَاصِيةٍ كَنذِبَةٍ خَاطِئةٍ 10 فَلْيَدْعُ نَادِيهُ

اللهُ سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ١٨ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِبِ ١١ اللهِ

مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْرُ الرَّحِيمِ اللهُ الرَّحْرُ الرَّحِيمِ اللهُ الرَّحْرُ الرَّحِيمِ اللهُ الل

إِحْ الرَّفِ فِي عِيْرِ الْحَارِ فَي وَالرَّوْعُ الْمُكَامِكَةُ وَٱلرُّوحُ لَيْكَةُ ٱلْفَدِرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ اللَّ تَنَزَّلُ ٱلْمَكَيْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ لَيْكَةُ ٱلْفَادِرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ اللَّهُ تَنَزَّلُ ٱلْمَكَيْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ

فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ ٤ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ٥ فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِم مُنْ مُؤْرَثُو الْبَيْبَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْرَثُو الْبَيْبَ مِنْ مَا الْبَيْبَ مَا الْبَيْبَ مَا الْبَيْ

بنه مُ اللّه ألرَّ مُرَالُلّه عِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنُ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ () رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفا مُّطَهَّرَةً

فيها كُتُبُّ قَيِّمَةٌ ( ) وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ فِيهَا كُتُبُّ قَيِّمَةٌ ( ) وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِمَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ فَ وَمَآ أُمِرُوٓ أَ إِلَّالِيعَبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآء وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰة وَيُؤُتُوا ٱلزَّكُوٰة ۚ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ( ) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ الْقَيِّمَةِ ( ) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَأُولَتَهِكَ هُمُ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ( ) إِنَّ

ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ

النالية لأفين المستحدد المستحق الترافين

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَآ أَبِدَأَ ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُۥ

بِنْ مِأْللَّهِ ٱلرَّحْمَ إِلْكَحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا () وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

نَ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ٣ يَوْمَ إِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ٤

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَبِذِيصْ دُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتاً

لِّيُرَوُّا أَعْمَالُهُمْ ( ) فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً

يَرَهُو ٧٧ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرَاً يَكِرَهُو 🚺

منياً وَ شَيْوَرَةُ الْحِبِّ الْكِالِيَّ وَ مَا الْعِبَا لِكَالِيَّ الْعِبَالِكِ الْمِيْلِيِّ مِنْ الْعِبَالِيَ

بِسْ مِ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ أَلرَّحِهِ مِ

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبِّعاً لِ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْعاً لِ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبِّعاً

ا فَأَثَرُنَ بِهِ مِنْقُعا لَ فَوَسَطْنَ بِهِ عِمْعاً ا إِنَّ أَلْإِنسَانَ

لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ١ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ٧ وَإِنَّهُ ولِحُبِّ

ٱلْخَيْرِلَشَدِيدُ ٨ ١ أَفَلَايعُلَمُ إِذَا بُعُثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١



وَحُصِّلَ مَا فِي أَلْصُّدُورِ ١٠٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِذِلَّخَبِيرٌ ١١٠

عربين شُوْنَا الْقَرْبُ الْحَرِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ

بِشْ مِ أُللَّهِ أُلزَّ مُرَالًا عِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَدُرِنكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهُن ٱلْمَنفُوشِ ( ) فَأَمَّا وَتَكُونُ الْمَنفُوشِ ( ) فَأَمَّا

مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و (١) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ

٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ و ٨ فَأُمُّهُ وهَاوِيَةٌ

وَمَا أَدْرِلْكَ مَا هِيهُ نَ أَنْ حَامِيةٌ اللهِ عَارُ حَامِيةٌ إلى الله عَامِيةً الله الله عَامِيةً الله الله عَامُ الله عَامِيةً الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

منيها في فينوزكو التككافزيز و تبايها

بِسُــــِمِ اللهِ أَلرَّمُ لِأَلْرَجِهِمِ أَلْهَا كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ () حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ () كَلَّاسَوْفَ

تَعْلَمُونَ اللَّهُ كُلُّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّا لَوْ تَعْلَمُونَ اللَّا لَوْ تَعْلَمُونَ

عِلْمِ ٱلْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا

عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٧ شُمَّ لَتُسْكَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ

النَّالِكَلَافُنَ لَكُولِ الْعَصْرِينِ الْعَالِكَلَافُنِ لَكُ الْعَصْرِينِ الْعَلَمْ عَلَيْنَا لَعِصْرِ الْعَالِكَ لَلْمُ الْعَلَمْ عَلَيْنَا لَعْلَمْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الْعَلَمْ عَلَيْنِ عَلَيْنَا لَهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الْعَلَمْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الْعَلَمْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الْعَلَمْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الْعَلَمْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الْعَلَمْ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمِ عِلْ

سُوْرُهُ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ الْعِصْلِيٰ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْكَنِ أُلرَّحِهِ مِ وَٱلْعَصْرِ ١ ] إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ١ ] إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَاْبِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوَاْ بِٱلصَّبْرِ المُورَةُ الْهُ الْمُعْمَدِينَ عَلَيْهِ الْمُعْمَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ للهَ اللَّهِ عَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُو اللَّهِ عَدَّدَهُو اللَّه يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَأَخْلَدَهُ و اللَّهِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ وَمَا أَدُرِنكَ مَا أُلْحُطَمَةُ ٥ نَارُ أُللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ١ أُلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْدِة ٧ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةٌ ٨ فِي عُمُدِمُّمَدَّدَةٍ سُنُورَةُ الْفِئْ مِيلِنَ اللَّهُ الْمِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِسْ مِأْللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ١ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلِ 🕐 وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْراً أَبَابِيلَ 👣 تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ ٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ

سُرُوْرَلاُ، قُرْ يُشْرِاعُ بِسْ مِ أُللَّهِ أُلاَّهُ أَلْرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ 1 إِلَافِهِمْ رَحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ نَ فَلْيَعْبُدُواْ رَبُّ هَٰٰذَا ٱلۡبَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُم أَلَّذِي ٱللَّهِ عَلَهُم مِّن جُوعِ وَءَامَنَهُم مِّنْ خُوْفِ 😉 ترتيبها المُنْ أَيُّوْرَالُوالْمُنَاعِمُونِيْ اللهِ آلِيانِهَا اللهُ الل ين مِأللَّهُ أَلرَّحِهِ مِ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ () فَذَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ( ) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( ) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ فِي أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أَلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ لَ وَيَمْنَعُونَ أَلْمَاعُونَ (٧) ترتيبها المرازة الركوير الماتها المرادة المرابعة المرادة المرا بسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ أِزْ أُلرَّحِي مِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ 🚺 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المُغَالِثَكَارُفُونَ الْمُعَالِّذَالْكَافِرُكَ الْمُعَالِكَالْكِافِرُكَ الْمُعَالِكَافِرُكَ الْمُعَالِكَافِرُكَ

الْيُورَةُ الْكَافِرُنَ الْمَافِرُنَ الْمَافِرُنَ الْمَافِرُنَ \_مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ أَلرَّحِيهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَلْفِرُونَ لَ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلاَ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ اللَّهِ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمُ كَ وَلَآ أَنتُمُ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِين ترتيبها و المُنْوَرَّةُ البَّصِينِ 00 آباتها المُنْصِينِ 100 آباتها بسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مَ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّالْحِيمِ إِذَا جِكَآءَ نَصْبُ ٱللَّهِ وَٱلْفَ تُحُ لَى وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ أُللَّهِ أَفُواجاً ١ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغُفِرُهُ إِنَّهُ وِكَانَ تَوَّابِأَ آ ترتيبها المُورَالُو الْمُلْيَنَاكِي الْمُورَالُو الْمُلِينَاكِي الْمُورِاللَّهُ الْمُلْيِنَاكِي الْمُؤْرِدُ الْمُلْيِنَاكِي بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَرُ أُلرَّحِيهِ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ لَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ووَمَا كَسَبَ (١) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبِ (١) وَٱمْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ( ) فِي جِيدِهَا حَبُلٌ مِّن مَّسَدِ

النالذي المستخطرة المستخدلة المستخطرة المستخدرة المستخطرة المستخد المستخدل المستخدرة المستخدر المستخدرة المستخدرة المستخدرة المستخدرة المستخدرة المستخدرة ال

سُنُورَةُ الْإِنْ لَكُونَ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِبُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِبُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِبُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِقُ يسْ مِأْللَّهِ أَلْرَّحْمَرُ أَلرَّحِيمِ قُلْ هُوَ أَللَّهُ أَحَـٰ أُنَّ إِنَّ أَللَّهُ ٱلصَّامَدُ ٢٠ كَمْ كَلَّهُ وَلَـمْ يُولَـدُ ٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَكُفُواً أَحَـدُ ١ بِسْ مِأْلِلَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيمِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ 🚺 مِن شَرِّمَا خَلَقَ 🐧 وَمِن شَرَّعَاسِق إِذَا وَقَبَ آلَ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥ بِسْ مِأْلِلَّهِ أُلزَّمْ زَأُلزَّحِهِ مِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ١ إِلَهِ ٱلنَّاسِ (٦) مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ (٤) ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْجِتَّةِ وَٱلنَّاسِ 1

## فِهْرِسُ بِأَسْمَاءِ السُّورِ وَبَيَانِ الْمَكِيِّ وَالْمَدَنِيِّ مِنْهَا

|       | الصفحة | رقمها | السورة   |       | الصفحة | رقمها | السورة      |
|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| مكية  | 797    | 79    | العنكبوت | مكية  | 1      | 1     | الفاتحة     |
| مكية  | 1.1    | 7.    | السروم   | مدنية |        | 7     | البقرة      |
| مكية  | 211    | 71    | لقمان    | مدنية | 0.     | *     | آلعمران     |
| مكية  | 210    | 75    | السجدة   | مدنية | VV     | ٤     | النساء      |
| مدنية | £IA    | **    | الأحزاب  | مدنية | 1.7    | ٥     | المائدة     |
| مكية  | A73    | ٣٤    | اسبأ     | مكية  | 171    | 1     | الأنعام     |
| مكية  | ETE    | 70    | فاطر     | مكية  | 101    | ٧     | الأعراف     |
| مكية  | 11.    | 77    | يش       | مدنية | 177    | ٨     | الأنفال     |
| مكية  | 227    | 77    | الصاقات  | مدنية | 144    | 9     | التوبة      |
| مكية  | 204    | ۳۸    | ص        | مكية  | 4.7    | 1.    | يونس        |
| مكية  | 20A    | 79    | الزمَـر  | مكية  | 177    | 11    | <u>م</u> ود |
| مكية  | £7V    | ٤-    | غافر     | مكية  | 540    | 75    | يوسف        |
| مكية  | ٤٧٧    | ٤١    | فضِلت    | مدنية | 529    | 15    | الرعد       |
| مكية  | ٤٨٣    | 73    | الشورك   | مكية  | 500    | 12    | إبراهيم     |
| مكية  | 119    | ٤٣    | الزخرف   | مكية  | 777    | 10    | الججر       |
| مكية  | 197    | 22    | الدخّان  | مكية  | 777    | 17    | النحل       |
| مكية  | 199    | 20    | الجاثية  | مكية  | 7.7.7  | 17    | الإسراء     |
| مكية  | 2.0    | 27    | الأحقاف  | مكية  | 797    | 14    | الكهف       |
| مدنية | 0.Y    | ٤V    | محمد     | مكية  | T-0    | 19    | مريم        |
| مدنية | 011    | ٤A    | الفتح    | مكية  | 717    | 4.    | طـه         |
| مدنية | 010    | 29    | الحجرات  | مكية  | 777    | 17    | الأنبياء    |
| مكية  | 011    | 0-    | ق ق      | مدنية | 775    | 77    | الحبج       |
| مكية  | 05.    | 0)    | الذاريات | مكية  | 725    | 57    | المؤمنون    |
| مكية  | 770    | 20    | الطور    | مدنية | 70.    | \$2   | النور       |
| مكية  | 770    | 05    | النجم    | مكية  | 709    | 50    | الفرقان     |
| مكية  | ٨20    | 02    | القمر    | مكية  | 777    | 77    | الشعراء     |
| مدنية | 071    | 00    | الرحمان  | مكية  | 777    | ٧7    | النمل       |
| مكية  | 072    | 70    | الواقعة  | مكية  | TAO    | 47    | القصص       |

|       | الصفحة | رقمها | السورة   |       | الصفحة | رقمها | السورة    |
|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|-----------|
| مكية  | 091    | 7.1   | الطارق   | مدنية | ٥٣٧    | oV    | الحديد    |
| مكية  | 091    | ۸٧    | الأعلى   | مدنية | 730    | ٨٥    | المجادلة  |
| مكية  | 790    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية | 010    | 09    | الحشر     |
| مكية  | 095    | A9    | الفجر    | مدنية | 019    | 7.    | الممتحنة  |
| مكية  | 092    | 9.    | البلد    | مدنية | 001    | 11    | الصف      |
| مكية  | 090    | 91    | الشمس    | مدنية | 004    | 75    | الجمعة    |
| مكية  | 090    | 78    | الليل    | مدنية | 002    | 71    | المنافقون |
| مكية  | 097    | 95    | الضحي    | مدنية | 007    | 71    | التغابن   |
| مكية  | 097    | 92    | الشرح    | مدنية | ۸٥٥    | 10    | الطلاق    |
| مكية  | 097    | 90    | التين    | مدنية | 07-    | דר    | التحريم   |
| مكية  | ogV    | 97    | العاق    | مكية  | 750    | ٦V    | المُلك    |
| مكية  | APO    | 97    | القدر    | مكية  | 072    | 7.6   | القام     |
| مدنية | 190    | 9.4   | البينة   | مكية  | 770    | 19    | الحاقة    |
| مدنية | 099    | 99    | الزلزلة  | مكية  | AFO    | ٧.    | المعارج   |
| مكية  | 099    | 1     | العاديات | مكية  | ٥٧٠    | ٧١    | ن وح      |
| مكية  | 7      | 1-1   | القارعة  | مكية  | ۷۷۶    | V¢    | الجن      |
| مكية  | 1      | 7.1   | التكاثر  | مكية  | ٥٧٤    | ٧٣    | المزمل    |
| مكية  | 1.1    | 1.4   | العصر    | مكية  | oVo    | ٧ž    | المدّثر   |
| مكية  | 7-1    | 1-2   | الهمزة   | مكية  | οVV    | Vo    | القيامة   |
| مكية  | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية | ۸۷۵    | ٧٦    | الإنسان   |
| مكية  | 7.5    | 7-7   | قريش     | مكية  | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |
| مكية  | 7-1    | 1-4   | الماعون  | مكية  | 710    | ٧A    | النبأ     |
| مكية  | 7.5    | 1-1   | الكوثر   | مكية  | ۳۸۵    | ٧٩    | النازعات  |
| مكية  | 7.1    | 1.9   | الكافرون | مكية  | ٥٨٥    | ۸-    | عبس       |
| مدنية | 7-1    | 11-   | النصر    | مكية  | ΓΛ¢    | ۸۱    | التكوير   |
| مكية  | 7-1    | 111   | المسد    | مكية  | οΛV    | 78    | الانفطار  |
| مكية  | 7-2    | 111   | الإخلاص  | مكية  | ٥٨٧    | ۸۳    | المطقفين  |
| مكية  | 1.2    | 117   | الفلق    | مكية  | PAG    | ٨٤    | الانشقاق  |
| مكية  | 7.2    | 112   | الناس    | مكية  | 09.    | ٨٥    | البروج    |

うとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうだられられていましたとうとうだられ

でおきっていることできているとうとうとうとうとうできているとうとうと

ب

# 29/25

#### بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزيدَهُ ، يَارَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُكُمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجُهِكَ وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ ، الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ، وَعَلَىٰ جَمِيعِ إِخُوانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَاماً وَنُوراً وَهُدىً وَرَحْمَةً ،اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَامِنْهُ مَا نُسِّينَا، وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، وَارْزُقْنَا تِلَا وَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَاجْعَلُهُ لَنَاحُجَّةً يَوْمَ لِقَائِكَ يَارَبَ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَنُورَصُدُورِنَا، وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا، وَذَهَابَ هُمُومِنَا، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَاحَلْتَهُ,عَلَى ٱلَّذِينَ

مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَابِهِ - وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرُ لَنَاوَارُحَمْنَا أَنتَ مَوْلَلْنَا فَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَامِنَ ٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً. رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنُ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا . اللَّهُمَّ حَيِّبُ إِلَيْنَا ٱلْإِيمَانَ وَزَيِّنُهُ فِي قُلُوبِنَا ، وَكَيِّرَهُ إِلَيْنَا ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ وَٱجْعَلْنَا مِنَ ٱلرَّاشِدِينَ. رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ. اللَّهُمَّ أَصْلِحُ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحُ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُ نَا ، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَامِنُ كُلِّ شَيِّرِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ ذَاكِرِينَ، وَبِهِ عَامِلِينَ، وَلِلنَّعْمَاءِ شَاكِرِينَ وَفِي الضَّرَّاءِ صَابِرِينَ، وَلِلْفَرَائِضِ مُؤَدِّينَ، وَبِالْآثَارِ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْتَدِينَ وَمُهْتَدِينَ

وَبِالْأَغُمَالِ مُخْلِصِينَ، وَبِالْآيَاتِ مُوقِنِينَ، وَلِلْإِخْوَانِ مُحْسِنِينَ وَبِالطَّاعَاتِ آمِرِينَ، وَعَنِ الْمَعَاصِي زَاجِرِينَ، وَبِالْقِسُطِ قَائِمِينَ وَبِالنَّهَارِصَائِمِينَ، وَبِاللَّهْلِ قَائِمِينَ، وَبِالْجَنَانِ فَايْزِينَ، وَإِلَّهِ وَجْهِكَ الْكَرِيعِ نَاظِرِينَ.اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْفَهْمَ لِأَخْذِ الْحَلَالِ وَاجْتِنَابِ الْحَرَامِ ، وَارْزُقْنَا الْإِخْلَاصَ وَالْيَقِينَ وَالْمُرَاقَبَةَ عَلَى الدَّوَامِر، وَحَسِّنْ بِالْقُرْءَانِ أَخْلَاقَنَا، وَنَوِّرْبِهِ قُبُورَنَا، وَاسْتُرْ بِهِ عَوْرَاتِنَا ، وَأَصْلِحْ بِهِ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَأَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَانْصُرْنَا بِهِ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا ، اللَّهُمَّ اجْعَلَهُ لَنَا شَافِعاً مُعِيناً. اللَّهُمَّ لَاتَدَعُ لَنَا ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمّاً إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا كَرْباً إِلَّا نَقَّسْتَهُ وَلَاضُرًا إِلَّا كَشَفْتَهُ، وَلَاعَيْباً إِلَّاسَتَرْتَهُ، وَلَاعَسِراً إِلَّا يَسَّرْتَهُ وَلَا مَرِيضاً إِلَّا شَفَيْتَهُ ، وَلَاضَآ لاَّ إِلَّا هَدَيْتَهُ ، وَلَا دَيْناً إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاعَدُواً إِلَّاخَذَلْتَهُ ، وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَنَافِيهَا صَلَاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَارَبُ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ الْطُفِّ بِعَبْدِكَ السُّلْطَانِ الْمُعَظَّمِ حاج حسن البلقيه معزّ الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر على سيف الدين سعدالخيروالدين، سلطان دان يغد ڤرتوان ن ڬارابروني دار السلام، وَوَفِقَهُ لِصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَحَبِّبُهُ إِلَىٰ رَعِيَّتِهِ.

اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي نَفْسِهِ وَارْحَمُ وَالِدَيْهِ وَاحْفَظْ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ وَإِخْوَتَ هُ وَلِلَادَهُ وَوَلَادَهُ وَإِخْوَتَ هُ وَلِلَادَهُ، وَانْصُرْهُ وَإِخْوَتَ هُ وَلِكَةَ اللَّهُ وَوَزَرَاءَهُ وَأَجْنَادَهُ، وَانْصُرْهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ وَأَعْدَاءِ الدِينِ، وَوَقِقَهُ لِإِزَالَةِ الْمُنْكَرَاتِ، وَإِظْهَارِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ وَأَعْدَاءِ الدِينِ، وَوَقِقَهُ لِإِزَالَةِ الْمُنْكَرَاتِ، وَإِظْهَارِ الْمَحَاسِنِ وَأَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ، وَزِدِ الْإِسْلَامَ بِسَبَهِ ظُهُوراً.

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا وَلِوَ الِدِينَا وَلِمَشَايِخِنَا وَلِمَنْ حَضَرَنَا وَلِمَنْ عَضَرَنَا وَلِمَنْ عَنَا ، وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ آخِرَكَلا مِنَا مِنْ هَدِهِ الدُّنْيَا شَهَادَةَ فَابَ عَنَا ، وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ آخِرَكَلا مِنَا مِنْ هَدِهِ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللَّهِ ، اقْبِضْنَا عَلَيْهَا عِنْدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، اقْبِضْنَا عَلَيْهَا عِنْدَ انْقِضَاءِ آجَالِنَا غَيْرُ فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ وَلَاضَالِينَ وَلَا مُضِلِّينَ ، انْقِضَاءِ آجَالِنَا غَيْرُ فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ وَلَاضَالِينَ وَلَا مُضِلِّينَ ، وَلَا ضَالِينَ وَلَا مُضِلِّينَ ، وَلَا ضَا وَيَعْمَ الْوَكِيلُ .

رَبَّنَآءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. شُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

# بسم الله الرحمن الرحيم تعريف بفكرة تلوين المصحف الشريف وأهمّيتها

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلامُ على أشرف المرسَلين، سيَّدنا محمدٍ وعلى آله وصّحبه أجمعين، وبعد:

فبحمد الله تعالى تم طبع هذا المصحف الشريف على رواية شعبة عن عاصم لأول مَرَّة في تاريخ طباعة المصاحف الشريفة، وتَمَّ فيه أيضاً تَنفيذ فكرة الضبط الملون للمرَّة الثانية، بعد أن نُفِّذَت من طبعة سابقة معلى المصحف المطبوع برواية حفص، والتي تُعنى عناية خاصَّة بتمييز الرسم القرآني (العُثماني) عمًّا عداه عًّا أضافه العلماء تسمراً للقراءة.

ولقد كانت كتابة القرآن الكريم في العهد الأوَّل للإسلام مقتصرةً على الكلمات القرآنيَّة فقط، خاليةً من الضبط والشكل وغيرهما من الأشياء المساعدة على القراءة، والتي ألحقها العلماءُ فيما بَعدُ إعانةً لعامَّة المسلمين على أداء القراءة الصحيحة، وتفادياً من الوقوع في الخطإ أثناء تلاوة الكتاب المعظَّم.

وقد نَصَّ كثيرٌ من العلماء على منع إلحاق أيّ شيء أجنبيّ عن كلمات القرآن إلا لضرورة مُلِحَة ، واشترَطوا أن تُكتب هذه الإلحاقات بألوان مُخالِفة لِلَونِ مداد الكلمات القرآنيَّة ؛ حتَّىٰ يُعْرف الأصلُ من الفرع ، وكان هذا الأمر مُتعذَّراً عند بداية اكتشاف عملية الطباعة ، فلم يَتيسَّر طباعةُ المصاحف الشريفة إلَّا بالمداد الأسود ، أمَّا الآن فقد تَقدَّمت الطباعة - بحمد الله تعالى - تَقدُّماً كبيراً ، وأصبح من السهل إخراج المصاحف الشريفة مُلوَّنة .

وقد استعملتُ هنا عِدَّةَ ألوان على قاعدةٍ عِلميَّة ثابتة:

واللون الاخضر : للنقطة المبيّنة لكيفيَّة الابتداء بهمزة الوصل (٠). ولهمزة القطع التي تُبدَل في الابتداء حرف مدّ، في نحو: ﴿ إِثْنَتُونِي ﴾. وكذا لِلأمور التنظيميَّة والإرشاديَّة، وهذا الاخضر درجتان:

الأخضر الثقيل التركيز: لأسماء السُّور، وترتيبها، وعدد آياتِها، وأرقام الآيات والأجزاء والاحزاب والانصاف والأرباع، والسجدات، والسكتة، والإطار الخطِّي المحيط بالصفحة، وأرقام الصفحات.

الأخضر الخفيف التركيز: للإطار السميك المحيط بالصفحة، والدوائر المحيطة بأرقام الآيات، والدوائر الدالَّة على بداية الأرباع، والقُبَّة المحيطة بالأجزاء والاحزاب والأنصاف والأرباع، والسجدات، والسكتة، وخط تحديد مُوجِب السجدة، والمئذنة الدالَّة على موضع السجدة.

واللون الاحمر: لِمَا أُضيف إلى الكلمات القرآنيَّة لبيان كيفيَّة اللفظ بها عير ما تقدَّم \_ ويشمل ذلك: نقاط الحروف المعجَمة، والحركات الثلاث، والسكون، والتنوين، والشَّدَّة، وعلامة المدّ، وعلامة همزة الوصل، وعلامة زيادة الحروف، وعلامة زيادة الألف وصلاً، وعلامة الإمالة، وعلامة الإشمام، وعلامة السكت، وهمزة القطع، والكاف الصغيرة التي فوق الكاف المتطرِّفة، والحروف المحذوفة من رسم بعض الكلمات مع وجوب النطق بها، والحروف المنطوقة بدلاً من المرسومة، وصِلة هاءِ الضمير، وميم القلب، ونون التقاء التنوين بساكن.

كما استعمل الخطّ الأحمر الخفيف لبيان الكلمات التي فيها خلاف بين حفص وشعبة، وسيأتي تفصيل ذلك في مُصطلحات الضبط.

ولم أُفرِّق في اللون بين نقط الإعجام وضبط الإعراب وما أُلحق به ؛ إذ صورةً كُلِّ كَفيلة بالتفريق ، وقد جعلت جميعها بغير الاسود تنبيها على زيادتها عن أصل الرسم القرآني ؛ إذ المقصود من التلوين في هذا المصحف حما تقدَّم - هو إظهار الرسم القرآني على صورته الاصليَّة التي كُتب بها في العهد الاوَّل دون ما استُحدث بعد ذلك .

ولم يكن عملي في هذا المصحف مقتصراً على عمليّة التلوين فحسب؛ فقد عمدتُ أوَّلاً وقبل التلوين \_ إلى الكلمات القرآنيّة كلمة كلمة : فعدَّلتُ ما ظهر من ملاحظات على الطبعات السابقة ، وقمتُ بتحسين شكل الحروف الضعيفة باستبدالها بأخرى جيّدةٍ من خطّ الكاتب نفسه ، حفظه الله ، وأبعدتُ الحروف الشديدة القرب عن بعضها ، وقرَّبتُ الحروف الكثيرة البعد في الكلمة الواحدة إلى بعضها باعتدال ، وفصلتُ بين كلّ كلمة وأخرى بمسافة معتبرة ، واستبدلتُ جميع الحركات والعلامات والنقاط التي لا تبدو جيّدة ، أو كانت طويلة بلا داع ، أو قصيرة ، أو كبيرة ، أو صغيرة ، بأخرى حسنة الشكل ، ملائمة الحجم والطول للحرف التي هي له ، وجعلتُ كلاً منها في مكانه الصحيح من الحرف ؛ فلا هي قبلة و لا بَعدَه ، وجعلتُ كلّ حركة أو علامة مُتعلّقة بالحرف الخاصّ بها فقط فلا تتعدّاه إلى حرف مُجاور ، ووضعتُ علامات الوقف في مكانها الصحيح فوق

الحرف الأخير الموقوفِ عليه من الكلمة ، وهي كُلّها أمور مهمَّة ، أحمدُ اللهَ\_ تعالىٰ-أن وَقَّهٰني لعملها قبل الشروع في التلوين .

وتتلخُّص فائدة هذا العمل في ما يلي:

- إبراز الرسم القرآني (العُثمانيّ) باختصاصه باللون الاسود دون غيره، فيسهُل على كلّ إنسان-باختلاف لون الكتابة-أن يفرِّق بينه وبين ما أُلحِقَ به.

- السلامة من الوقوع في الحَرَج الشرعيّ؛ إذ قد أفتىٰ عددٌ من العلماء بعدم جواز إضافة شيء أجنبيّ عن حروف القرآن الكريم إلّا بلون مُخالف.

معرفة فضل الله على هذه الأُمَّة المحمَّديَّة من خلال العلماء الأفذاذ الذين سهَّلوا قراءة القرآن بما ابتكروه من العلامات المساعدة على ذلك.

- تجنيب الكثير من عامّة المسلمين الوقوع في خطإ إدخال ما ليس من القرآن فيه ؛ فإنَّ عدداً غير قليل من عوام المسلمين قد أدخَلوا في قراءتهم للقرآن أسماء السُّور ، وعدد آياتها ، وكونها مكيَّة أو مدنيَّة ، وعلامات الوقف ؛ ظنّاً منهم أنَّها من القرآن لِاتِّحاد الجميع في اللون في الطبعات غير الملوَّنة ، والله تعالىٰ أعلم .

نسأل اللهَ أَن يَتقبَّل منَّا هذا العملَ المبارك، وأن يَجزيَ بالخير كلَّ مَن أعان على خدمة ونشر القرآن الكريم في كلِّ زمان ومكان.

ويُشرِّفني في هذا المقام أن أتوجَّه بفائق الشكر وعظيم العرفان لجلالة السلطان المبجَّل الحاج حسن البلقيه معز الدين والدولة ، سلطان دولة بروني دار السلام على كريم اهتمامه بالقرآن الكريم ودعمه الدائم له ، والذي كان له كبير الأثر في إنجاز العديد من الأعمال القرآنيَّة المباركة في عصر جلالته الزاهي ، نسأل اللهَ أن يُعظم له الأجر ، وأن يديم عطاء وللقرآن الكريم ، وعلوم الشريعة المطهَّرة ،

وللإسلام والمسلمين جميعاً.

ولا يفوتني أيضاً أن أشكر كلِّ من ساهم في إتمام هذا العمل، وأخصُّ منهم السادة المسؤولين والعاملين بالمطبعة الوطنيَّة ببروني دار السلام، ومعهد تحفيظ القرآن الكريم.

وبالله التوفيق والهداية . وصلى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصَحبِه أجمعين، والحمدُ لله ربِّ العالمين .

خادم القرآن الشريف د. أشرف محمد فؤاد محمد أمين طلعت المصريّ بروني دار السلام ۱٤۲۷ هـ = ۲۰۰۲ م

\* \* \*

# بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بهذا المصحف الشريف

كُتِبَ هذا المصحفُ الشريفُ وضُبطَ على ما يُوافِقُ روايةَ الإمام أبي بكر شُعبةَ بنِ عَيَّاشُ الكوفيِّ الحَنَّاط (ت ١٩٣ه) ، عن الإمام عاصم بن أبي النَّجُود الكوفيِّ التابعيِّ (ت ١٩٣ه) ، عن التابعيِّ الكبير زِرِّ بن حُبيش (ت ٨٦هـ) ، عن ثلاثة من الصحابة الأجلَّاء: عبد الله بن مسعود الهُذليِّ (ت ٣٦هـ) وعثمان بن عفَّان القُرشيِّ (ت ٣٥هـ) وعليِّ بن أبي طالب الهاشميّ (ت ٤٠هـ) ، رضي اللهُ تعالى عنهم ، عن الرسول المُصطفى والنبيُّ المُجتبى سبَّدنا مُحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .

ورواية "شُعبة " المثبّة في هذا المصحف من طريق الإمام أبي زكريًا يحيى بن آدم الصَّلْحيّ (ت ٢٠٣ه) عنه، وهو طريق قصيدة "حِرز الاماني ووَجْه التهاني " في القراءات السبع (المعروفة بالشاطبيّة)، من نظم الإمام المقرئ أبي محمد القاسم بن فيرُّه الشاطبيّ (ت ٩٠٥هه)، وطريق أصلِ هذه القصيدة وهو كتاب "التيسير " في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدانيّ الاندلسيّ (ت ٤٤٤ه).

وقد أُخِذَ هجاء هذا المصحف عما رواه علماء الرسم عن المصحف الكوفي، وغيرِه من المصاحف التي بَعَثَ بها الخليفة الراشد عثمان بن عفّان \_ رضي الله تعالى عنه \_ إلى بقيّة الامصار، والمصحف الذي جعله لاهل المدينة، والمصحف الذي اختص به نفسه، ومن المصاحف المنتسَخة منها، وقد رُوعي في ذلك ما نقله الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 333 هـ)، والإمام أبو داود سليمان بن نجاح الاندلسي (ت 593هـ)، مع ترجيح ما نقله الإمام أبو داود عند الاختلاف غالباً، على ما حققه الإمام محمد بن محمد بن إبراهيم الاموي الشريشي المعروف بالخرّاز (ت ٧١٨هـ) في منظومته «مَوْرِد الظمآن»، وما قَرَّرَتُه شروحُها، خاصَة شرح العلّامة أبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن عليّ بن عاشِر الاندلسيّ (ت ٤٠٠هـ) المسمّى "فتح المنّان "

ومختصره للأستاذ إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي (ت ٩٣٤٩هـ) المسمَّى « دَليل الحَيران على مَورد الظمآن »، وغيره من شروح «المورد» و «العَقيلة »، وقد يؤخذ بما نقله غير هؤلاء من الائمة المحقِّقين كالعلَّامة البَلنَسيّ عليّ بن محمد (ت ٥٦٤هـ).

وقد كُتبَ هذا المصحفُ الشريف تَبعاً لرسم " المصحف الكوفيّ " إلّا في المواضع التي وافقتُ فيها روايةُ شُعبة غيرَ " المصحف الكوفيّ " تحقيقاً ، فكُتبتْ هذه المواضعُ تَبعاً للمصحف الموافقِ لها ، وذلك في : ﴿ قُل رَقِق ﴾ في الانبياء ٤ ، و ﴿ قَالَ كُمْ ﴾ و ﴿ قَالَ إِن ﴾ في المؤمنون ١١٤ ، ١١٤ ، و ﴿ يَكِعبَادِي لَا خَوْفٌ ﴾ في الزخرف ٦٨ .

وقد أُخِذَتْ طريقة صبط هذا المصحف مَّا قَرَّرَه علماء الضبط كالداني وأبي داود وغيرِ هما، على حسب ما وَرَدَ في كتاب «الطِّراز على ضبط الخَرَّاز » للعلَّامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله التَّنسيّ (ت ٨٩٩هـ)، مع الاخذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة، مع بعض الإضافات والتعديلات التي سيأتي بيانها لاحقاً.

واتبُعتُ في عَدِّ آياته طريقةُ الكوفيِّين ، المسنَدة إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلميّ (ت ٧٤هـ)، عن الخليفة الراشد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، على حسب ما وَرَدَ في كتاب: « البيان في عَدِّ آي القرآن » للإمام أبي عمرو الدانيّ ، ومنظومة «ناظمة الزُّهْر في عَدَّ آي السُّور» للإمام الشاطبيّ ، وشروحها ، وغير ذلك من الكتب المدوَّنة في علم الفواصل ، وآيُ القرآن على العدد الكوفيّ ٢٣٣٦ آية .

وأُخِذَ بيانُ أوائل أجزائه الثلاثين، وأحزابِه الستين، وأرباعِها، من كتاب: "غَيث النَّفع، في القراءات السَّبع "للعلَّامة أبي الحسن عليّ بن محمد النُّوريّ الصَّفاقُسيّ (ت١١١٨ه)، ومن كتاب "إرشاد القُرَّاء والكاتبين إلى رسم وضبط الكتاب المبين "للعلَّامة أبي عِيد رضوان بن محمد المخللاتي المصريّ (ت ١٣١١ه)، ومن شرحِه على منظومة " ناظمة الزُّهْر " للإمام الشاطبيّ.

ويُلاحَظ أنَّ عَدُداً من أوائل هذه الأجزاء والأحزاب والأرباع وقَع فيه خلافٌ بين

العلماء، وبعض هذه المواضع المثبتة في هذا المصحف كان الأولى فيها غير ما أثبت؟ لكونها في وسط قصَّة ، أو لتعلَّقها الشديد بما قبلها أو بعدها ، لكن لمَّا اعتاد الناسُّ في وقتنا الحاضر اتَّباعَ هذه التجزئة فقد تُركَت على حالها دون تغيير ، إلَّا أنَّه أمرٌ جَديرٌ بالاعتبار ، يَحتاج إلى إعادة نظر من السادة العلماء المسؤولين عن مراجعة وطباعة المصاحف في العالم الإسلاميّ ، واللهُ الموفّق .

وأُخِذَ بيانُ مَكِيهُ ومَدَنيه ( في فهرس السُّور الملحق بآخر المصحف) من كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن، مع إثبات الراجح من أقوال العلماء دون الإشارة إلى ما وقع من خلاف في بعضها.

وأُخِذَ بِيانٌ سَجِداتِهِ من كتب الحديث والفقه، دون التعرُّض أيضاً للخلاف الوارد في بعضها.

وأُخِذَ بيانُ وقوفِه من كتب الوقف والابتداء وكتب التفسير والقراءات، مع تعديل بعض المواضع التي طُبعتُ عليها المصاحف برواية حفص لِتُلائم رواية شُعبة، وتعديلِ مواضع أُخرىٰ غير موافقة للوقف المختار عند العلماء، وهو أمر جدير بالاعتبار أيضاً، فكثير من مواضع الوقف في المصاحف المطبوعة تحتاج إلى إعادة نظر من قِبل السادة العلماء لاختيار ما يتلاءم مع معانى الآيات الكريمة، والله الموقق.

#### اصطلاحات الضبط والتلوين

رُوعي في هذا المصحف إظهارُ رواية شُعبة بوضع خطّ تحت الكلمات التي خالف فيها حفصاً:

فإن كان حكمُ الكلمة ثابتاً وصلاً ووقفاً، نحو: ﴿ رَوُفٌ ﴾ ، وُضِعَ خطّ بالاحمر تحت الكلمة .

وإن كان الحكمُ ثابتاً وصلاً فقط، نحو إدغام: ﴿ يِسَ لِ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾، وُضعَ خطّ بالاحمر تحت الكلمة \_ أيضاً \_ مع التنبيه على حكمها في آخر المصحف تحت عنوان: التنبيهات خاصّة برواية شُعبة 1.

وإن كان حكمُ الكلمة يَظهرُ في الوقف فقط وذلك في إمالة: ﴿ سُوي ﴾ في طه [٥٨]، و ﴿ سُدِي ﴾ في طه [٥٨]، و ﴿ سُدِي ﴾ في القيامة [٣٦] و ضِعَ الخطّ بالازرق تحت الكلمة، ونُبِّه على الحكم في التنبيهات أيضاً.

وإن كان بالكلمة الواحدة حكمان أحدهما وصلاً ووقفاً والآخر وقفاً فقط وذلك نحو إمالة ﴿ رِءَا ٱلْقَمَرَ ﴾ في سورة الانعام ٧٧ ـ وُضِعَ جزء من الخطّ بالاحمر وجزء بالازرق لبيان الحكمين، مع التنبيه على ذلك أيضاً آخرَ المصحف.

وإن كان الحكم في كلمتين متتابعتين وُضِعَ خط بالأحمر تحت كل كلمة منهما مَفْصولاً عن الآخر ببياض، وذلك نحو: ﴿ حُرْفِ هِارٍ ﴾ ، إلّا إذا كان الحكم في إحاث الكلمتين مُترتباً على حكم الأخرى، على تتنوع ذلك ؛ بأن كان مثلاً من تاحية الإعراب، أو الغيب، أو الخطاب، أو بسبب حدوث حكم تجويدي جديد يُوَثِّر على لفظ الكلمة، فحينئذ يُوضَع خط واحد تحت الكلمتين جميعاً دون فاصل ليبان تعلُق حكم الكلمتين ببعضهما، وذلك نحو: ﴿ مُوهِنُ كَيْدَ ﴾ في سورة الأنفال ١٨ ؛ فإن ﴿ كَنْدَ ﴾ منصوب على الأنبياء ٤

على الأمر أدَّىٰ إلى إدغام لام ﴿ قُل ﴾ في راء ﴿ رَقِي ﴾ فأصبح اللفظ براء مُشدَّدة وصلاً بعد أن كانت مُخفَّفة على قراءة ﴿ قَالَ رَبِّى ﴾ على الخبر ، وكذا قراءة شعبة : ﴿ سَلَسِلاً ﴾ في الإنسان ٤ بالتنوين أدَّىٰ إلىٰ إدغامه في الواو من ﴿ وَأَغْلَلاً ﴾ ، فخالطت الغُنَّةُ صوت الواو وصلاً بعد أن كانت واواً خالصةً على قراءة : ﴿ سَلَسِلاً وَوَالْخَلَلا ﴾ ، فغير تنوين . وغير ذلك من الامثلة كثير .

فإن فَصَلَ بِينِ الكلمتَينِ المتعلَّقتَينِ بِيعضهِ ما حُكماً كلمةٌ أو أكثرُ لم يُتدَّ الخطُّ بِينهما وكذلك إذا جاءت الكلمةُ الثانيةُ أوَّلَ سطرٍ جديد، وذلك في نحو: ﴿ نَزَّلَ بِهِ ٱلرُّوحَ الْأَمِينَ ﴾ في الشعراء ١٩٣.

وكلُّ ما لم يُوضَع تحتَه خطٌّ فشُعبةُ مُوافِقٌ لحقصٍ فيه ، أو مُوافِقٌ لاحد الوجهَين عنه وهي مواضعٌ قليلةٌ سيأتي بيانُها لاحِقاً تحت عنوانُ: " تنبيهات خاصَّة برواية شُعبة ».

\_ ووضع رأس صاد صغيرة حمواء (") فوق " ألف الوصل " تَدلُّ على سقوط هذه الألف و صلاً:

فإذا امتنَع الابتداءُ بهذه الألف بأنْ سُيِقَتُ بحرف في نحو: ﴿ فَأَصْبِرْ ﴾ ، ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ ، و ﴿ بِٱسْمِ ﴾ ، اكتُفي بوضع رأس الصاد دلالةٌ على سقوط الألف .

وإذا أمكن الابتداء بالف الوصل بأنْ وَقَعَتْ في أوَّلِ الكلمة قُرِنَتْ بنقطةٍ خضراءَ لبيان كيفيَّة الابتداء بها:

فإنّ كانت يُبتدأ بها مفتوحة وُضِعَتِ النقطةُ فوق ألف الوصل، في نحو: ﴿ أَللَّهُ ﴾، و﴿ أَلْحَمَدُ ﴾، و﴿ أَلْثَكِنَ ﴾.

و إن كانت يُبتدا بها مكسورة وُضِعَتِ النقطةُ تحت الالف، في نحو: ﴿ إَنفِرُوا ﴾، و﴿ إِرْتَضَىٰ ﴾، و﴿ إَبْنُ ﴾، و﴿ إَسْتِكْبَارآ ﴾.

وإن كانت يُبِتدأ بها مضمومة وُضِعَتِ النقطةُ أمام الالف، في نحو: ﴿ أَنظُرُواْ ﴾، و ﴿ أَذْعُ ﴾، و ﴿ أَضْبِطُرَّ ﴾ . - لُوِّنَتْ هَمزةُ القطع باللون الأحمر في جميع مواضعها من هذا المصحف، إلَّا إذا وَقَعَتْ ساكنة بعد همزة وصل في نحو: ﴿ أَوْتُمِنَ ﴾ و﴿ أَثْتُونِي ﴾ و ﴿ أَثْتُونِي ﴾ و ﴿ أَثْتُونِي ﴾ و ﴿ أَثْتُونِي ﴾ و ﴿ أَثْتُونَ ﴾ ، فإنَّها لُوسَل قبلها عند الابتداء بهذه الكلمات ونظائرها.

- ووضعُ كسرة زرقاء تحت الياء المتطرِّفة رسماً من بعض الكلمات يعني إثبات ياء ساكنة بعد هذه الكسرة وقفاً، سواء كانت هذه الياء محذوفةً وصلاً في نحو: ﴿ لَمُحْي الْمُوقَى ﴾ و﴿ أَنتَ اللَّمُوقَى ﴾ و﴿ أَنتَ اللَّهُ مُن نحو: ﴿ يُحْي مُ وَيُمِيثُ ﴾ و﴿ أَنتَ وَلِي مِن نحو: ﴿ يُحْي مُ وَيُمِيثُ ﴾ و﴿ أَنتَ وَلِي مِن اللَّهُ الذَّكُورة ونظائرها بإثبات الياء.

\_ ووضعُ الصفر المستدير (٠) فوق حرف علَّة يَدلُّ على زيادة ذلك الحرف، فلا يُنطق به في الوصل ولا في الوقف، نحو: ﴿ يَتَلُواْ ﴾ و﴿ أُوْلَنَبِكَ ﴾ و﴿ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ و ﴿ بَنَيْنَهَا بِأَيْنِدٍ ﴾ .

- ووضع الصفر المستطيل القائم (٥) فوق الف: ﴿ لَكِمَنا هُوَ ﴾ في الكهف [٣٨]، والف ﴿ أَنَا ﴾ حيث وَقَعَتْ قبل مُتحرِّك، يَدلُّ على زيادة هذه الالف وصلاً لا وقفاً، نحو: ﴿ أَنَا خَيْرٌ ﴾، فإن وَقَعَتْ قبل ساكن لم تُوضع هذه العلامة، نحو: ﴿ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ﴾ وإن كان حكمها مثل التي بعدها مُتحرِّك في أنَّها تَسقطُ وصلاً وتَثبتُ وقفاً ليعدم تُوهَمُ ثُبُوتِها وصلاً .

\_ ووضعُ هذا الشكل المعيَّن ( \* ) بين الميم والنون من ﴿ لاَ تَأْمَنَنَا ﴾ في سورة يوسف [ ١١] يَدلُّ على الإشمام ، وهو ضمُّ الشفتين كمَن يُريدُ النطقَ بضمَّة ؟ إشارة إلى أنَّ الحركةَ المحذوفةَ ضمَّة ، من غير أن يَظهرَ لذلك أثرٌ في النطق .

وقد وُضعَ هذا الشكلُ أيضاً فوق الدال من: ﴿ لَدْنِهِ ۗ ﴾ و﴿ لَدْنِي ﴾ \_ كلاهما في الكهف ٢ ، ٧٦ \_ للدلالة على إسكان الدال وإشمامها الضمّ ؛ لبيان أصل حركتها.

- ووضعُ نقطة حمراء كبيرة تحت الحرف المفتوح مع تجريده من فتحته، يعني إمالةً فتحة هذا الحرف نحو الكسرة، وإمالة الالف بعدها - إن وُجِدَتُ - نحو الياء، إمالةً كبرى، وذلك نحو: ﴿ أَعْمِىٰ ﴾ ﴿ رِءاهُ ﴾ ﴿ رِءاهُ ﴾ .

\_ ووضعُ رأس خاء صغيرة غير منقوطة ( \* ) فوق أيّ حرف يَدل على سكون هذا الحرف، وعلى أنّه مُظهَر، نحو: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ ﴾، ﴿ أَوْعَظْتَ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ ﴾، ﴿ أَوْعَظْتَ ﴾ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ ﴾ . واستُنني من ذلك احروف المدّ الثلاثة \_ وهي : الألف ولا تكون إلّا ساكنة ولا يكونُ ما قبلها ، والياءُ الساكنة المضمومُ ما قبلها ، والياءُ الساكنة المكسورُ ما قبلها - فلم يُوضَع عليها علامةُ السكون ، وذلك نحو: ﴿ قَالَتَا ﴾ ﴿ كُونُوا ﴾ . ﴿ فَقَامَرى ﴾ ﴿ نُوجِيهَا ﴾ .

\_ وتعريةُ الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي يَدلُّ على إدغام الأوَّل في الثاني إدغاماً كاملاً، نحو: ﴿ مِن رَّتِكُمْ ﴾ ﴿ أَجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ﴾ ﴿ يَلُهَتْ ذَالِكَ ﴾ ﴿ وَقَالَت ظَآبِهَةٌ ﴾ ﴿ يُكْرِهِهُنَّ ﴾ ﴿ أَلَمْ نَظُلُقُكُم قِن مَآءٍ مَهِينٍ ﴾ .

\_وتعريتُه مع عدم تشديد التالي يَدلُّ على إدغام الأوَّل في الثاني إدغاماً ناقصاً، نحو: ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ ﴿ مِن وُجُدِكُم ﴾ ﴿ فَرَّطْتُم ﴾ ﴿ بَسَطتَ ﴾ ، أو إخفائه عنده فلا هو مُظهَرٌ ولا هو مُدغَم، نحو: ﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾ ﴿ إِن كُنتُم ﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِم ﴾ .

\_ ووضعُ ميم صغيرة حمراء (١) بَدَل الحركة الثانية من التنوين، أو فوق النونِ الساكنة بَدَل السكون، مع عدم تشديد الباء التالية، يَدل على قلب التنوين أو النون ميماً عند الباء وصلاً، نحو: ﴿ قَوْماً بِمَا ﴾ ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ ﴿ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ ﴿ كَرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ ﴿ فَرَنْ بَعْدِ ﴾ ﴿ أَنْبَنَتُ ﴾ .

\_ ووضعُ نون صغيرة مكسورة حمراء ( ﴿) بدلاً من الحركة الثانية من التنوين يَدلُّ على تحرُّك التنوين بالكسر عند التقائه بساكن بَعدَه في نحو : ﴿ خَيْراً ۗ أُللَّهُ ﴾ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ۗ إَبْتَهُۥ ﴾ و ﴿ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقُّ ﴾ .

\_وتركيبُ الحركتين ( فتحتين أو ضمَّتين أو كسرتين ) هكذا: \_ \_ \_ \_ يَدلُّ علىٰ إظهار التنوين، نحو: ﴿ مُهَاجِراً إِلَى ﴾ ﴿ عَرِيدُّ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ مِنْ عِلْمِ إِن ﴾ .

\_ و تتابعُهما هكذا: \_ \_ \_ مع تشديد التالي يَدلُّ على الإدغام الكامل ، نحو: هُمُصِرَةٌ لِتَنْتَغُواْ ﴾ ﴿ يَوْمَيذِ نَاعِمَةٌ ( ) لِسَعْيهَا ﴾ .

\_ ووضعُ سين صغيرة فوق الهاء من كلمة ﴿ مَالِيَّةً ﴾ بسورة الحاقَّة ٢٨ ، يَدلُّ على السكت على الهاء حالَ وصلِها بما بعدها سكتةً يسيرةً دون تنفُس.

ويجوز لشُّعبة في هاء ﴿ مَالِيَهُ ﴾ وجهان:

أحدهما: إظهارها مع السكت.

وثانيهما: إدغامها في الهاء التي بعدها من كلمة: ﴿ هَلَكَ ﴾ .

وقد ضُبِطَ هذا الموضعُ على وجه الإظهار مع السكت؛ لأنّه هو الأرجح، وذلك بوضع علامة السكون على هاء ﴿ مَالِيّةٌ ﴾، مع تجريد هاء ﴿ هَلَكَ ﴾ من علامة التشديد للدلالة على الإظهار، ووضع حرف السين على هاء ﴿ مَالِيّةٌ ﴾ للدلالة على السكت عليها سكتةٌ يسيرةٌ دون تنفُس؛ لأنّ الإظهار لا يتحقّقُ وصلاً إلّا بالسكت.

- والحروفُ الصغيرة الحمراء الملحَقة بالكلمات القرآنيَّة تَدلُّ على الحروف المحذوفة في المصاحف العثمانيَّة مع وجوب النطق بها ، نحو: ﴿ وَاللَّ ٱلْكِتَابُ ﴾ ﴿ يَتَادَمُ ﴾ ﴿ وَلَتَى ٱللَّهُ ﴾ ﴿ إِلَّا لَمَا لَحَدُونَة المُحَدِونَة ﴿ السَّاسَةُ مِ ﴾ ﴿ إِنَّ وَلَتَى ٱللَّهُ ﴾ ﴿ إِلَى فَهِمْ ﴾ .

وإذا كان الحرفُ المتروكُ له بَدَلٌ في الكتابة الأصليَّة عُوِّلَ في النطق على الملحق لا على الملحق لا على البَدَل، نحو: ﴿ أَلصَّلُوةَ ﴾ ﴿ أَلزِيوا ﴾ ﴿ أَلتُورَياةَ ﴾ ﴿ عَلَى ﴾ .

\_ كما قد وُضِعَتْ ألفٌ صغيرة كصورة لتنوين النصب في نحو: ﴿مَآءً ﴾ و ﴿ بِنَآءً ﴾ لبيان إبدال التنوين ألفاً في الوقف.

- وَإَلَىٰ وَاو صغيرة حمراء بعد هاء ضمير المفرد الغائب المضمومة يَدلُّ على صلة هذه الهاء بواو لفظيَّة في حال الوصل. وإلحاقُ ياء صغيرة حمراء مَعْقُوصَة ( مَردُودة

إلى خَلْف ) بعد هاء الضمير المكسورة يَدلُّ على صِلتِها بياء لفظيَّة وصلاً أيضاً. وتكون هذه الصَّلة بنَوعَيها (واو أو ياء) من قَبِيل اللهِّ الطبيعيِّ إذا لم يكن بعدها همزة، فتَمَدِّ بمقدار حركتِن، نحو: ﴿ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ يَصِيراً ﴾.

وتكون من قَبيل المدّ المنفصل إذا كان بعدها همزة ، فتُوضَع عليها علامة المدّ ، وتَمَدّ لشّ مِقدار أربع أو خمس حركات ، نحو : ﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى أَللّهِ ﴾ ﴿ بِهِ مَلَا مِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ . ويُلحَق بهاء الضمير المكسورة في هذا الحكم هاء ﴿ هَذِهِ مِهُ الواقعة قبل متحرّ ك .

\_ ووضعُ هذه العلامة (~) فوق الحرف يَدلُّ على وجوب مَدَّه مَدَّا زائداً عن الطبيعيّ، فإن كان بعدها همزة فشُعبة يقرؤها بالمدّ ٤ أو ٥ حركات من طريقي «الشاطبيّة» و«التيسير»، نحو: ﴿ يَتَأَيُّهَا ﴾ ﴿ بِمَآ أُنزِلَ ﴾ ﴿ يَشَاءً ﴾ ﴿ أُولَتَبِكَ ﴾ ﴿ قُواً أَنفُسَكُرُ ﴾ ﴿ وَلَهُ مَا أَخِرٌ ﴾ ﴿ فَا أَنفُسَكُرُ ﴾ ﴿ وَلَهُ مَا أَخِرٌ ﴾ ﴿ فَا أَنهُ سَكُرُ ﴾ .

وإن لم يكن بعدها همزة فحكمُها لُزومُ الله ٦ حركات، وذلك نحو: ﴿ الْمَصْ ﴾ ﴿ مُدُهَامَتَان ﴾ ﴿ أَتُحَاجُونَى ﴾ ﴿ وَآلَتُنَ ﴾ .

- والدائرةُ المحكَّة التي في جَوفِها رقمٌ تَدُلُّ على انتهاء الآية ، ورقمها في السورة ، نحو : إِنَّا أَعْطَيْنَكَ أَلْكُوْتَرَ 1 فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَرْ ١ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٦ ولا يجوز وضعُها قبل الآية البَّة ، فلذلك لا تُوجدُ في أوائل السُّور ، وتُوجدُ دائماً في أواخرها.

\_ وتَدَلُّ هذه العلامة ( إلى على بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها، ولا تُوضع إن كان ذلك في أوائل السُّور .

- ووضعُ خطُّ أُفقيُّ بالاخضر فوق كلمةٍ يَدلُّ علىٰ مُوجِب السجدة.

ووضعُ هذه العلامة ( ) بعد كلمة يُدلُّ على موضع السجدة، نحو: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَتَ بِكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُمِرُونَ ( فَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ( 6)

#### علامات الوقف

- م علامة الوقف اللازم، نحو: ﴿ إِنَّمَا يَشَتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَشَمَعُونَ ۗ وَٱلْمَوْقَى يَبَعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ .
- قل علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أَوْليٰ ، نحو: ﴿قُل رَّبِيَّ أَعَلَمُ بِعِدَّ بِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ۖ ظَهِرآ ﴾.
- علامة الوقف الجائز جوازاً مُستَوِي الطرفَين، نحو: ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَالُهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدى ﴾.
- الله علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى ، نحو: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾.
- م علامة تعانق الوقف، بحيث إذا وُقِفَ على أحد الموضعين لا يَصح الوقف على الآخر، نحو: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَيْبُ فِيهُ مُدى لِلْمُتَقِينَ ﴾.

### تنبيهات

ـ تَنبيهاتٌ خاصَّة برواية شُعبة :

#### ﴿ نِعْمًا ﴾

في سورة البقرة ٢٧١، والنساء ٥٨

وَرَدَعن شُعبةً في هذه الكلمة وَجُهان:

الأوَّل: إسكان العين. والثاني: اختلاس كسرتها.

وقد ذكر الدانيُّ أنَّ الإسكانَ وَرَدَ عن شُعبة نَصَّاً، وأنَّ الاختلاسَ أَقْيَس، ولم يَذكر الشاطبيُّ وجه الإسكان مع أنَّه في «التيسير» ووَرَدَ نَصَّاً عن شُعبة.

فالإسكانُ هو الوجهُ المقدَّمُ في الأداء عن شُعبة ؛ لذا فقد أُثبِتَ في هذا المصحف.

# ﴿ وَمَا يُشْعِزُكُمْ أَنَّهَا ﴾

في سورة الأنعام ١٠٩

وَرَدَعن شُعبةً في هذه الكلمة وَجُهان:

الأوَّل: فتح الهمزة كرواية حفص. والثاني: كسرها.

والوجهان جيِّدان عن شُعبة ، وقد أُثبِتَ الأوَّلُ لموافقته لرواية حفص ، ولوجود ِبعضِ المرجِّحات علىٰ تَقَدُّمِه في الأداء يَضيقُ المقامُ عن تفصيلها .

﴿ عَالَذَّكَرَيْنِ ﴾ موضعا سورة الأنعام ١٤٤، ١٤٤

﴿ ءَ ٱلْكُنَّ ﴾ موضعا سورة يونس ٥١ ، ٩١

﴿ ءَآلِلَّهُ ﴾ في يونس ٩٥، والنمل ٩٩

لشُّعبة في هذه المواضع وجهان:

الأوَّل: الإبدال مع المدَّ المُشبَع. والثاني: تسهيل الهمزة الثانية من غير مدَّ. وقد ضُبِطَتْ هذه المواضعُ - هنا - على وجه الإبدال.

# ﴿ رِءًا ٱلْقَمَرَ ﴾ ﴿ رِءًا ٱلشَّمْسَ ﴾

في سورة الأنعام ٧٧ ، ٧٧ ، ونظائرهما

قرأها شُعبة بإمالة الراء فقط وصلاً، وبإمالة الراء والهمزة جميعاً وقفاً.

وقد انفرَد الإمامُ الشاطبيّ بذكر الخلاف في إمالة همزة ﴿ رَمَا ﴾ وصلاً إذا وقع بعدها ساكن، فقد روى الدانيُّ في "التيسير " و "المفردات " إمالة الراء دون الهمزة في ذلك وهو طريقُه، إلَّا أنَّه قرأ من طريق خَلَف عن يحيئ عن أبي بكر بإمالة الراء والهمزة، فحسب الإمامُ الشاطبيّ أنَّ ذلك طريقه، وحكى خلافه، والصوابُ الاقتصارُ على إمالة الراء دون الهمزة وصلاً كما حقَّقه الإمامُ ابنُ الجزريّ في "النشر "، والله أعلم.

# ﴿ بِعِذَابٍ بَرِيسٍ بِمَا ﴾

في سورة الأعراف ١٦٥

وَرَدَ عن شُعبةً في هذه الكلمة وَجُهان:

الأوَّل: ﴿ بَهِ بِيسٍ ﴾ علىٰ وزن " فَعيل " كرواية حفص.

والثاني: ﴿ بَيْنُس ﴾ على وزن " فَيْعَل ".

وقد أُثبِتَ الأوَّلُ في المصحف لانَّه هو المقدَّم في الأداء عن شُعبة.

#### ﴿ لَا تَأْمَنَّا ﴾

في سورة يوسف ١١

أصل هذه الكلمة : ( تَأْمَنُنا ) بنونَين ، وقد ذكر الإمامُ الدانيُّ في "التيسير " أنَّ القُرَّاءَ السبعة قرؤوا بإدغام النون الأولى في الثانية ، مع إشمامها الضمّ ، وعلى الرغم من تصريحه بلفظ " الإدغام " إلا أنَّه فسَّر الإشمامَ هنا على أنَّه رَوْم الحركة ، حيث قال : " وحقيقةُ الإشمام في ذلك أن يُشارَ بالحركة إلى النون لا بالعُضو ، فيكون ذلك إخفاءً لا إدغاماً صحيحاً ؛ لانَّ الحركة لا تَسكنُ رأساً ، بل يَضعُفُ الصوتُ بها ، فيَفْصِل بين

المدغم والمدغم فيه ٥. وذكر الإمامُ الشاطبيُّ الوجهين في الشاطبيَّة مُقَدِّماً لِلرَّوْمِ على الإشمام. واختار الإمامُ ابنُ الجزريِّ الإشمام لانَّه الاقرب إلى حقيقة الإدغام وأصْرَح في اتبًاع الرسم. وقدضُبِطَ هذا الموضعُ على وجه الإشمام كما اختاره الإمامُ الجزريِّ، وإنْ ضُبِطَ على وجه الرَّوْم فينبغي عدمُ تشديد النون؛ إذ لا إدغامَ مع الرَّوْم.

### ﴿ عِوْجاً (١) قَيِّماً ﴾

في سورة الكهف ٢،١

قرأها شُعبة بعدم السكت وصلاً ، وكذا في بقيَّة المواضع التي انفرَد حفصٌ بالسكت عليها ، وهي : ﴿ مِن مَرْقَدِنَا هَلَا ﴾ في يسَ ٥٢ ، و ﴿ وَقِيلَ مَن رَّاقٍ ﴾ في القيامة ٢٧ ، و ﴿ وَقِيلَ مَن رَّاقٍ ﴾ في القيامة ٢٧ ، و ﴿ بَل رِّانَ ﴾ في المطفَّقين ١٤ ، مع مراعاة ما يترتَّب على عدم السكت من أحكام .

# ﴿ قَالَ إَهْ تُونِيَ ﴾

في سورة الكهف ٩٦

ورّدَ عن شُعبةً في هذه الكلمة وجهان:

الأوَّل: ﴿ قَالَ إَءْ تُونِي ﴾ بالوصل. والثاني: ﴿ قَالَ ءَاتُونِي ﴾ بالقطع كرواية حفص. وقد أُثبِتَ الوجهُ الآوَّلُ في المصحف لتقديم الداني له في الذِّكر في " التيسير " ولموافقته لرواية شُعبة أيضاً في الموضع الأوَّل: ﴿ رَدِّما ١٥ ] إَهْ تُونِي ﴾ بلا خلاف من " التيسير " .. وللعلماء تحريرات مختلفة لشُعبة في هذَين الموضعين، والامرُ قريب .

﴿ سُویَ ﴾

في سورة طه ٥٨

قرأها شُعبة بالفتح وصلاً، وبالإمالة وقفاً.

﴿ فِيهِ مُهَاناً ﴾

في سورة الفرقان ٦٩

قرأها شعبة بحذف صلة هاء الضمير على أصل القاعدة.

في سورة النمل ٣٦

قرأها شُعبة بحذف الياء وصلاً ووقفاً، وهو بذلك يُوافقُ \_ وقفاً فقط \_ أحدَ الوجهَين عن حفص . وزاد حفصٌ وجه إثبات الياء ساكنةً وقفاً ؛ لقراءته بفتحها وصلاً .

﴿ ضَعْفِ ﴾ و ﴿ ضَعْفاً ﴾

في سورة الروم ٤٥

قرأ شُعبة بفتح الضاد فقط في الكلمات الثلاث، وهو بذلك يُوافِقُ أحدَ الوجهَين عن حفص، وزاد حفصٌ وجهَ ضمَّ الضاد فيها.

﴿ٱلظُّنُونَا﴾ و﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾ و﴿ ٱلسَّبِيلَا ﴾

في سورة الأحزاب ١٠ ، ٦٦ ، ٦٧

قرأ شُعبة بإثبات الالف الاخيرة وصلاً ووقفاً، فيُوافق حفصاً وقفاً ويخالفه وصلاً.

﴿ يِسَ 🚺 وَٱلْقُرْءَانِ ﴾

قرأها شُعبة بإدغام النون من ﴿ بِسَ ﴾ في الواو من ﴿ وَٱلْقُرْءَ اِنِ ﴾ وصلاً مع الغُنَّة.

﴿ أَلْمُصَيْطِرُونَ ﴾

في سورة الطور ٣٧

قرأها شُعبة بالصاد فقط، وهو موافقٌ للوجه المقدَّم في الأداء عن حفص، ولحفصٍ وجهٌ آخرٌ بالسين.

﴿ أُلُّمُنشِئَاتُ ﴾

في سورة الرحمن ٢٤

وَرَدَ عن شُعبةَ في هذه الكلمة وَجُهان: الأوَّل: كسر الشين. والثاني: فتحها كرواية حفص. وقد أُثيتَ الوجهُ الأوَّلُ لانَّه هو المقدَّم في الاداء عن شُعبة.

### ﴿ إَنشِزُواْ فَأَنشِزُواْ ﴾

### في سورة المجادلة ١١

وَرَدَ عن شُعبةَ في هذه الكلمة وَجُهان: الأوَّل: كسرُ الشين، وإذا ابتدأ كسرَ همزةَ الوصل. والثاني: ضمَّها كرواية حفص، وإذا ابتدأ ضمَّ همزة الوصل. وقد أُثبتَ الوجهُ الأوَّلُ لانَّه هو المقدَّم في الأداء عن شُعبة.

#### ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾

قرأها شُعبة بإدغام النون من ﴿ نَ ﴾ في الواو من ﴿ وَٱلْقَلَمِ ﴾ وصلاً مع الغُنَّة. ﴿ سُديَّ ﴾

في سورة القيامة ٣٦

قرأها شُعبة بالفتح وصلاً وبالإمالة وقفاً.

# ﴿ أَلَمْ نَخْلُقَكُم ﴾

في سورة المرسّلات ٢٠

صحَّع الإمامُ ابنُ الجزريّ فيها الوجهّين: إدغام القاف في الكاف إدغاماً مّحْضاً. وإدغامها مع إبقاء صفة الاستعلاء. واختار الاوّل.

قال العلّامةُ الضّبّاع في كتابه " صَريح النّص في الكلمات المختلف فيها عن حَفْص ":

« ذهّب جمهورُ أهل الاداء إلى إدغام القاف في الكاف منه إدغاماً مَحْضاً، وذهّب مكّيٌ
وابنُ مهْرانَ إلى إدغامه فيه مع إبقاء صفة استعلاء القاف. وليس مكّيٌ وابنُ مهْرانَ من

طُرُ قِنا ، فكلّ ما ذكره المحرِّرون من التفريع لا داعي إليه ، فليُعلم ، واللهُ سبحانه وتعالى

اعلم " اه. أقول: وكذا يُقال في حقَّ جميع الروايات الواردة من طريقي " الشاطبية "
و " التيسير " ليس فيها إلّا وجه الإدغام المحض فقط ، فما ذُكرَ في المصاحف المطبوعة
من أنَّ هذا الوجه هو أرجحُ الوجهين في ﴿ أَلَمْ نَخْلُقُكُم ﴾ ليس دقيقاً ، والله أعلم .

\* \* \*

# تنبيهات عامَّة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العلمين، والصلاةُ والسلام على أشرف المرسَلين، سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنحمدُ اللهَ تعالىٰ على ما تفضَّل به من إتمام طباعة هذا المصحف الشريف، لنقدَّمة إلى العالَم الإسلاميِّ حاملاً معه العديد من الرسائل إلى أهل القرآن ومحبيه في كلِّ مكان، عسى أن يَجِدوا من بين هذا الرسائل ما هو جَديرٌ بالاعتبار والنظر فيأخذوا به من أَجُل رفعة كتاب الله العظيم، ولمزيد من التيسير لقراءته على عامَّة المسلمين على تفاوت إمكاناتهم العلميَّة.

ولقد حَظيتُ طباعةُ المصاحفِ الشريفةِ على مَرِّ السنين باهتمام العديد من الحكومات والجمعيَّات والمراكز الإسلاميَّة، وقد جُنَّدَتُ لِأَجُل هذا العمل الجليل أفرادٌ وشُكَلَتُ لِخَانٌ خاصَّة ضَمَّت الصَّفوةَ من علماء القرآن الكريم لمراجعةِ المصاحف قبل طباعتِها وبَذَلَ كُلُّ جهدَه وطاقتَه لخدمة هذا الكتاب المعظم وطباعتِه على أفضل صورة وأكمل وجه، لكن قَضَتُ مَشيئةُ الله أن يكونَ الكمالُ له وحده، وأن يَقتَرِنَ العملُ البَشريُ وجه، لكن قَضَتُ مشيئةُ الله أن يكونَ الكمالُ له وحده، وأن يقترِنَ العملُ البَشريُ بالنقص وإن قلَ ، فو جدت بعضُ الملاحظات في عدد من المصاحف المطبوعة ، أردت أن أبينَ أهمها في هذه السطور - من باب النصيحة لكتاب الله تعالى ، وساكتفي هنا بالتنبيه على الأمور المتعلقة بالرسم والضبط، وأتركُ - للطبعات القادمة إن شاء الله للتنبية على أمورٍ متعلقة بالوقف والابتداء، وبأوائل الاجزاء والاحزاب والارباع ، وبكتابة المصاحف الشريفة وتلوينها، وبطباعة جميع الروايات القرآنيَّة الصحيحة التي وبكتابة المصاحف الشريفة والهادي إلى سَواء السَّبيل .

# أولاً: فيما يَتعلَّق بالرسم:

#### ﴿ إِحْسَاناً ﴾ في سورة البقرة ٨٣

ذهبَ المشارقةُ إلى إثبات الألف التي بعد السين في هذا الموضع خاصَّةٌ دُونَ نظائرِهِ لسكوت آبي داود عنه، ولا ينبغي استثناؤه ؛ لأنَّ السكوت لا يُعطي حُكماً، ولمجيء النَّص عن غير أبي داود ؛ فقد أطلَقَ البَلَسيُّ في «المنصِف» حذفَه، ورجَّحه ابنُ عاشِر وابنُ القاضي والمارغنيُّ، وجرئ عليه عملُ المغاربة.

### ﴿ شَعَلَمِرٍ ﴾ في سورة البقرة ١٥٨

ذهبَ المشارقةُ إلى إثبات الألف التي بعد العين في هذا الموضع خاصّةً دُونَ نظائرِه لسكوتِ أبي داود عنه، ولا ينبغي استثناؤه أيضاً ؛ لأنَّ السكوتَ لا يُعطي حُكماً كما تقدَّم، ولنص البَلنسي والسيوطي على حذف ألفِه، وترجيع ابن عاشِر له، وقد جرى عليه عملُ المغاربة.

## ﴿ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ في سورة البقرة ١٦٦

ذهب المشارقة إلى إثبات الآلف التي بعد الباء في هذا الموضع خاصّة دُونَ نظائره، وعلّلوا ذلك بسكوت أبي داود عنه، وقد تَبعُوا في ذلك قَولَ الخَرَّازِ في «المورد». وبمراجعة عَدَدٍ من نُسَخ كتاب «التنزيل» لأبي داود، ظهر أنّه لم يَتَعرَّض لأيِّ موضع من مواضع هذه الكلمة لا بحلف ولا بإثبات، وإثمّا ورَدَ الحلفُ عن الإمام البَلنسي صاحب «المنصف»، وقد عَمَّمَ الحُذفَ في كُلِّ مواضعها، وجرئ به عملُ المغاربة.

### ﴿ إِصْلَحٌ ﴾ في سورة البقرة ٢٢٠

ذهب المشارقة إلى إثبات الالف التي بعد اللام في هذا الموضع خاصَّةً دُونَ نظائرِه، لسكوت أبي داود، وقد تقدَّم أنَّ السكوت لا لسكوت أبي داود، وقد تقدَّم أنَّ السكوت لا يُعطي حُكماً ، كما أنَّ أبا داود لم يَنص على استثناء هذا الحرف ، بل قد أَلْمَح إلى حذف الفه في الموضع الثاني ، وذلك عند قوله تعالى : ﴿ إِصْلَحا ] ﴿ فِي البقرة [٢٢٨]

حيث قال: " بحذف الألف بين اللام والحاء، وقد ذُكِر " اه. ولا تنصرفُ هذه الإحالةُ إلّا إلى الموضع الأوَّلِ المسكوتِ عنه سَهواً، كما أنَّ تلميذُه البَلنسيِّ صاحب "المنصف" نسب الحذف إلى " المصحف الإمام "، وأطلقه في كُلِّ ألف وقعت مُعانقة للام في القرآن الكريم ، وكذا أطلقه الدانيُّ ، بل قد قال ابنُ عاشِر تأييداً لذلك ، ودفعاً لتوهمُ الخلاف فيه : "كيف يُخيَرُ في رسمِها مع أنَّه لا مُخالِف لهذا العَدل نَصّاً ؟! وزيادةُ العَدل مَقبولة " اه. ولهذا جرئ عملُ المغاربة على الحذف فيه كنظائره.

### ﴿ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ في سورة البقرة ٢٣٣

ذهبَ المشارقة إلى إثبات الألف التي بعد الضاد في هذا الموضع لسكوت أبي داود عنه ، وجرئ عملُ المغاربة على الحذف ؛ لنص العلامة البَلنسي صاحب «المنصف » عليه ، ويُؤيِّدُه قراءة مُجاهِد بن جَبر: ﴿ أَلرَّضُعَةَ ﴾ بحذف الألف ، وهي وإن كانت قراءة شاذَة فهي تُقَوِّي جانبَ الرسم الذي يَحتملُها وغيرَها من القراءات المتواترة .

## ﴿ ٱلْعِظَامِرِ ﴾ في سورة البقرة ٢٥٩

ذهبَ المشارقة إلى إثبات الألف التي بعد الظاء في هذا الموضع لسكوت إبي داود على الإثبات، عنه، وإلى إثبات الألف أيضاً في موضع القيامة [٣] لنص أبي داود على الإثبات، وذهبَ المغاربة إلى الخذف في الجميع إلا موضع القيامة، وهو الذي ينبغي الاخذ به فإنَّ السكوت لا يُعطي حُكماً، خاصَّة وانَّ أبا داود قد نص على الحذف في: سورة الإسراء ٤٩، ٩٨، والمؤمنون ١٤، والصافات ٢١، ٥٠، والنازعات ١١، ونص على الحذف كذلك في الواقعة ٤٧ فقال: ﴿ وَعِظُماً ﴾ بحذف الألف، وقد ذُكر أيضاً اله ممًا يفيد أنَّ موضعاً قد تقدَّم وهو يَحملُ قاعدة كُليَّة بحذف الألف من لفظ ﴿ عِظُم ﴾ حيث وقع، ولم يَنص أبو داود على الحذف في موضعي المؤمنون ٥٣، ٨٢، وإنَّما أحال إلى موضع متقدَّم، وهو يؤيدُ الفكرة السابقة أيضاً. ويؤيدُ الحذف في موضع الذاتي واللبَسي عليه، والله أعلم.

# ﴿ وَجِيَّةً ﴾ في سورة الزُّمَر ٦٩، والفجر ٢٣

ذَكَر الدانيُّ عن محمد بنِ عيسى الأصبهانيِّ قولَه: «وفي مصاحف أهل بلدنا القديمة التَّبَعِ في رسمها مصاحف أهل المدينة: ﴿ وَجِأْتَ عَ بِٱلنَّبِيْتِينَ ﴾ في الزُّمر، ﴿ وَجِأْتَ عَ يَالنَّبِيْتِينَ ﴾ في الزُّمر، ﴿ وَجِأْتَ عَ يَالنَّبِيْتِينَ ﴾ في (والفجر)، بألف زائدة بين الجيم والياءِ »، قال الدانيُّ: «ولم أَجِدُ أَن ذلك مرسوماً في شيء من مصاحف أهل العراق القديمة » اهد.

ونص أبوداود في «التنزيل» على أنّهما كُتبا في بعض المصاحف بألف بين الجيم والياء وفي بعضها بغير ألف دُونَ تعيين لمصر من الامصار، وكذا حكى الجزري ريّ زيادة الالف بعد الجيم فيهما عن بعض المصاحف في «النشر»، واختار أبوداود رسمهما بغير ألف. وقد كُتِبَ هذان الموضعان في المصاحف المطبوعة على رواية «حَفُص»، و «الدُّوري عن أبي عمرو »، بألف بين الجيم والياء، وهو مخالف لاختيار الإمام أبي داود حيث قال: «واختياري حذف الألف فاعلمه». وما اختاره الإمام أبوداود من حذف الألف في: ﴿وَجِيّ وَ ﴾ في السورتين هو الذي ينبغي أن تُكتب عليه المصاحف ألمعدة للطبع على رواية «حَفُص» و «الدُّوري عن أبي عمرو»، للأسباب الآتية: أولاً: أنّها هكذا رسمت في بعض المصاحف، خاصة العراقية. ثانياً: أنّ هذا اختيار الإمام أبي داود. ثانياً: موافقة القراءة للمرسوم تحقيقاً، أمّا عند كتابتها بالألف فتُقدَّر زيادتُها، ويُتكلَّف توجية زيادتها رسماً بين الجيم والياء، والله أعلم.

### ﴿ إِحْسَاناً ﴾ في سورة الأحقاف ١٥

حَدَثَ وَهُم في كتابة هذه الكلمة في المصاحف الطبوعة على رواية الحَفُص ا، فكُتبَتْ بحدَف الألف التي بين السين والنون، وسبب ذلك نَصُّ البَلنسيِّ في المنصف اعلى حدَف الألف من لفظ ( إحْسَان ) حيث وقع، ومع أنَّ المشارقة لا يأخذون في الغالب بقول البَلنسيِّ إلا أنَّهم قد أخذوا هنا بظاهر عبارته في عموم الحذف، ولا يَصحُّ دخول المِصَاناً ﴾ في الأحقاف ضمن هذا العموم ؛ لانَّها من المواضع التي اختلفت مصاحف مصاحف المواضع التي اختلفت مصاحف

الامصارِ في رسمها ونَصَّ العلماءُ على إثبات الف بعد السين فيها في المصاحف الكوفيَّة نَصَّاً خاصًاً صَريحاً ظاهراً لا يَحتملُ التأويل، وأنا أَنقُلُ بعضَ هذه النصوص هنا:

قال الإمامُ الدانيُّ في « المقنع » : « وفي الاحقاف : في مصاحف أهل الكوفة : ﴿ بِوَلِدَيْهِ إِخْسَاناً ﴾ بغير ألف » . إِحْسَاناً ﴾ بزيادة ألف قبل الحاء وبعد السين، وفي سائر المصاحف : ﴿ حُسْناً ﴾ بغير ألف » . ومثله في « جامع البيان » له ، مع اختلاف في اللفظ .

وروى الدانيُّ في «المقنع» أيضاً بإسناده إلى أبي عُبيدٍ عن مصاحف الكوفيِّين أنَّه بالفٍ قبل الحاء وأُخرى بعد السين. ونقله الإمامُ أبوشامة في «إبراز المعاني».

وكذا حكى الإمامُ أبوداود في "التنزيل"، وقال: "وكتبوا في مصاحف الحرمين وحمص ومدينة السلام والبصرة: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ بغير ألف قبل الحاء والنون، وكذلك قرأنا لقُرَّانهم مع ضمَّ الحاء وإسكان السين، وكتبوا في مصاحف الكوفة: ﴿ إِحْسَاناً ﴾ بألف قبل الحاء، وبين السين والنون، وكذلك قرأنا لقُرَّاء الكوفة مع كسر الهمزة وإسكان الحاء وفتح السين اهد.

ونقَل الإمامُ السَّخاويُّ في شرحه على «العَقيلة» نَصَّ الدانيِّ السابق، ثمَّ قال: «فهذا معنىٰ قوله [يعني الشاطبيِّ]: (إحْسَاناً اعْتَمَدَ الْكُوفي)». ثمَّ ذكرَ نصَّ أبي عُبيد.

وقال الإمامُ ابنُ وَثيق الأُمويُّ في الجامع »: اوفي مصاحف أهل الكوفة: ﴿ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً ﴾ بزيادة ألفَين، وفي سائر المصاحف: ﴿ حُسِّناً ﴾ ااهـ.

وقال الإمامُ ابنُ الجَزَرِيِّ: ﴿ وَاحْتَلَفُوا فِي ﴿ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَاناً ﴾ : فقراً الكوفيُّون : ﴿ إِحْسَاناً ﴾ بزيادة همزة مكسورة قبل الحاء ، وإسكان الحاء ، وفتح السِّين والف بعدها ، وكذلك هي في مصاحف الكوفة . وقرأ الباقون : [﴿ حُسْناً ﴾] بضمُّ الحاء ، وإسكان السِّين ، من غيرٍ همزة ولا الفّ ، وكذلك هي في مصاحفهم » اه.

وقال الصَّفاقُسيُّ في "غَيث النفع": "﴿ إِخْسَاناً ﴾: قرأ الكوفيُّون بزيادة همزة مكسورة قبل الحاء وإسكان الحاء وفتح السين وألف بعده، وهو كذلك في مصاحف الكوفة، والباقون بضمَّ الحاء وإسكان السين، من غير همز والأألف، وكذلك هو في مصاحفهم " اه.

وقال أبو بكر اللَّبيبُ في " الدُّرَّة الصَّفيلَة ، في شرح العَقيلَة " : " في مصاحف أهل الكوفة في الأحقاف : ﴿ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً ﴾ بألف بعد السين ، وهي قراءة الكوفيين ، وفي ساثر المصاحف : ﴿ حُسْناً ﴾ بغير ألف بعد السين " اه.

وقال العلَّامة العَوفي في « الجَواهر اليراعيَّة »: « وكتبوا: ﴿ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَاناً ﴾: بالالف قبل الحاء وأخرى بعد السين وألف التنوين في مصاحف الكوفة، وعليه قراءتُهم، مع سكون الحاء وتحريك السين، وكتبوه في البواقي بدونهما » اهد. فهذه بعض النصوص الواردة عن الاثمَّة الأعلام في إثبات الألف التي بعد السين في هذا الموضع، وهناك نصوص أخرى كثيرة عن أثمَّة أخرين كالمهْدوي والجَعْبري وابنِ القاصِح والنُّويري والبَنا الدُّمياطي، يَضيقُ المقامُ عن ذكرها جميعاً، والله الموقع.

#### ﴿ وَلَا كِذَّامِاً ﴾ في سورة النبأ ٣٥

هذا الحرفُ من الحروف التي رواها الداني في «المقنع» بسنده إلى قالون عن نافع بحذف الألف التي بعد الذال، وذكر مثلة أبو بكر اللّبيبُ عن المصحف الإمام، وهو الذي ينبغي الاخذُ به لمن يكتبُ مصحفاً على قراءة أهل المدينة، وقد نقل الدانيُ - أيضاً - إثبات الالف فيه عن محمد بن عيسى الاصبهاني في كتابه في هجاء المصاحف، ثم قال: «وكذا رأيتُها أنا في مصاحف أهل العراق» اهد. وهو الذي ينبغي الاخذُ به لمن يكتب مصحفاً على قراءة أهل العراق (الكوفة والبصرة). ولم يتعرَّض له الإمامُ أبو داود في «التنزيل» لا بحذف ولا بإثبات، هذا ما ظهر بالبحث الدقيق في العديد من نُستخ «التنزيل» المعتبرة، فما نسبة له الخرَّازُ من الحذف سهو»، والله أعلم، قال العلَّامة ابن آجطا في شرحه على «المورد»؛ «وقد طالعتُ نُسخاً من التنزيل، ومن مُختصر التنزيل، فما رأيتُ أبا داود تعرَّض لذكو الأول [٢٨] ولا الاحدف ولا بإثبات » اهد.

وقد جرى العملُّ بالإثبات في مصاحفُ أهل المغرب، وبالحذفِ في مصاحفِ أهل المشرق، والعكسُّ لكُلٌّ منهما هو الأَوْلَى؛ اتَّباعاً لِأُصولهم العتيقة، واللَّهُ أعلم.

ثانياً: فيما يَتعلَّق بالضبط:

اتَّبَع العلماءُ في ضبط المصاحف قاعدةً مَفادُها أنَّ « الضبط مَبنيٌّ على الوصل » ، ولهذا لم تُوضَع في مصاحف المشارقة علامةٌ تَدُلُّ على كَيفيَّة الابتداء بهمزة الوصل ، ولم يُوضَع في جميع المصاحف ما يَدُلُّ على كيفيَّة اللفظ بهمزة القَطع في الابتداء بنحو: ﴿ أَوْتُمِنَ ﴾ في جميع المصاحف ما يَدُلُّ على كيفيَّة اللفظ بهمزة القَطع في الابتداء بنحو: ﴿ أَوْتُمِنَ ﴾ ونحوِ: ﴿ أَنتُونِي ﴾ ، ولا بكيفيَّة الوقف على نحو: ﴿ لَمُحْيُ الْمَوْتَى ﴾ و ﴿ يُحْي وَيُمِيتُ ﴾ ، ونحوِ: ﴿ مَاءً ﴾ و فريتاً ﴿ ﴾ .

ولمَّا كانت هذه الامورُ تَخفَىٰ على الكثيرين، حتَّىٰ من العرب، وكان المقصود الاعظم من ضبط المصاحف هو إعانة المسلمين على القراءة الصحيحة على اختلاف علمهم قُوةً وضَعفاً؛ فقد وُضِعَتْ في هذا المصحف الشريف بعض المصطلَحات، واستُعملَت بعض الالوان؛ لبيان أحكام مُهمَّة في حالة الابتداء والوصل والوقف، كما قد عُدِّلَت بعض كيفيَّات الضبط المستَّعملَة في المصاحف المطبوعة لتُوافق ما ذكره العلماء في شكلها أو وضعها الصحيح المساعد على فهم الحُكم وأدائه. وتفصيلُ ما تقدَّم كالتالي:

#### ألف الوصل

جرى العملُ في مصاحف المشارقة على وضع رأس صاد صغيرة (\*) فوق ألف الوصل للدلالة على سقوطها وصلاً، وقد أُبقيَتُ هذه العلامةُ لاعتياد الناس إيَّاها، وأُضيفتْ نُقطةٌ خضراءُ لبيانِ كيفيَّة الابتداء بما يُمكِنُ الابتداء به منها، وقد تقدَّم تَفصيلُ جميع ذلك في "مُصطلَحات الضيط".

## الابتداء بنحو : ﴿ أَوْتُمِنَ ﴾ و﴿ أَئْتُونِي ﴾

كلُّ همزة قَطْعَ وقعتْ بعد همزة وَصْل فإنَّها تُبدَلُ في الابتداءِ حرفَ مَدَّ من جِنس حركة همزة الوصل قَبْلَها؛ فيبتدأ بنحو ﴿ أَوْتُمِنَ ﴾ : ﴿ أُوتُمِنَ ﴾ بهمزة وصل مُمورة وصْلٍ مضمومة بعدها واوٌ ساكنة ، وبنحو ﴿ أِنْتُونِي ﴾ : ﴿ إِيتُونِي ﴾ بهمزة وصل مكسورة بعدها ياءٌ ساكنة .

وقد كُتِبَتْ همزةُ القطع في هذه المواضع على صورتها حال التحقيقِ رأسَ عينِ صغيرة

 (٠) لبيان حكمها في الوصل، ولُوِّنَتْ بالأخضر لبيانِ إبدالها حرف مَدَّ في الابتداء، وقد تقدَّم بيانٌ ذلك في «مصطلَحات الضبط».

### الوقف على نحو: ﴿ يُحْيِدُ وَيُمِيتُ ﴾ و﴿ لَمُحْيِ أَلْمَوْتَى ﴾

أصل كلمة (يُحْيِ): (يُحْيِى) بياء ين: الأولى مكسورة، والثانية ساكنة، وقد كُتِبَتْ هذه الكلمة ونظائر ها في المحدوفة منهما، الكلمة ونظائر ها في المحدوفة منهما، واختاروا أنَّها الثانية. وقد لُوِّنَتْ كسرة الياء هنا بالأزرق لبيان إثبات ياء ساكنة بعدها وقفاً سواء كانت ثابتة وصلاً أو محدوفة.

والذي دعاني إلى عمل هذا المصطلِّح الجديد أمران:

الأمر الأوَّل:

رَفْعُ وَهُم حَدَثَ لبعض أفاضل المقرتين في هذا العصر، حيث دعوا إلى الوقف على مثل: ﴿ يُعْمِى ﴾ و ﴿ يَسْتَمْي ﴾ بياء واحدة ، أعني بإسكان الياء المكسورة للوقف عليها ، مع حذف الباء الساكنة التي بعدها ، وحُجَّتُهم في ذلك اتباع الرسم ؛ إذ قد رسمَتُ كلَّ هذه الكلمات بياء واحدة ، كما مَرَّ ، كما احتجُّوا أيضاً بقياسها على نحو : ﴿ وَيَمْحُ ٱللهُ ﴾ ، و ﴿ يَنْعُ اللهُ عَلَى الوقف عليه : ﴿ وَيَمْحُ ﴾ ، و ﴿ يَنْعُ اللهُ عَلَى الوقف عليه : ﴿ وَيَمْحُ ﴾ ، و ﴿ يَنْعُ اللهُ عَلَى الوقف عليه : ﴿ وَيَمْحُ ﴾ ، و ﴿ يَنْعُ عَلَى الوقف عليه : ﴿ وَيَمْحُ ﴾ ، و ﴿ يَنْعُ عَلَى الوقف عليه : ﴿ وَيَمْحُ ﴾ ، و ﴿ يَنْعُ عَلَى الوقف عليه . ﴿ وَيَمْحُ ﴾ .

والجواب على ذلك أنَّ الحذف في ﴿ يُعِي ﴾ وبابها مُختلفٌ عن الحذف في ﴿ يَدُعُ ﴾ وبابها مُختلفٌ عن الحذف في ﴿ يَدُعُ ﴾ وبابها؛ فإنَّ ﴿ يُعِي ﴾ حُدِفَتْ منها إحدى الياءين كراهة اجتماع صُورتين مُتشابهتَين، وقد اختلف العلماء في المحذوفة منهما، واختاروا أنَّ المحذوفة هي الثانية لسكونها، ولوقوعها في الطَّرف، ولشبهها بالأولى، ولنيابة كسرة الياء الأولى عنها، وهذا النوعُ من الحذف يُسمّى: ( الحدف المقدّر )، حيث يُقدَّرُ حذف إحدى الياءين رسماً مع بقائهما لفظاً، إلَّا أن تَقع الثانية قبل ساكن فتُحذف وصلاً فقط، وهذا بخلاف الحذف في ﴿ يَدْعُ ﴾ وبابها؛ فإنَّ الواو التي حُذِفَتُ ليس لها نظيرٌ تحذف من أَجُلِه كراهة تَشابه الصور، وإثَما قد حُذِفَتُ

رأساً على لفظها في الوصل، وهذا النوعُ من الحذف يُسمَّى ( الحذف المحقّق ) ، فالواو محذوفة رسماً ولفظاً في كُلِّ أحوالها، وقد نبَّه على ذلك الإمامُ المحقّقُ الجزريُّ في كتابه النشر في القراءات العشر " في "باب الوقف على مرسوم الخطَّ " في " التنبيه الخامس الخيث قال: " قولُ أثمّة القراءة إنَّ الوقف على اتباع الرسم يكونُ باعتبار الاواخر من حذف وإثبات وغيره، إنَّما يَعنون بذلك الحذف المحقّق، لا المقدَّر ممّاً حُذف - تخفيفاً - لاجتماع المثلّين، أو نحو ذلك، وكذلك أجمعوا على الوقف على نحو: ﴿ مَا تَه ﴾ ، و ﴿ دُعَاتَه ﴾ ، و ﴿ مُلَجًا ﴾ ، و نحوه مًا حُذف منه الباء ، وكذا الوقف على نحو: ﴿ يُعَمّى ﴾ و ﴿ يَسْتَحْى عَهُ بالباء .

وكذلك يريدون الإثبات المحقَّقَ لا المقدَّر، فيُوقَفُ على نحو: ﴿ وَإِيتَآبِ ذِي ٱلْقُرْفِ ﴾ على الهمز - وكذا على نحو: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَوُّا ﴾ - لا على الباء والواو؛ إذ الباء والواو في ذلك صورة الهمزة كما قدَّمنا اله. وهو نصُّ في المسألة واضح الدلالة.

#### الأمر الثاني:

رَفْعُ وَهُم وَقَعَ لِبعض طُلَّاب العلم، حيث وقفوا بإثبات الياء على صلة هاء الضمير المكسورة في نحو: ﴿ يِهِ بَصِيراً ﴾ ، فلما نُبُهوا على خطإ ذلك اعتذروا بأنَّهم لم يَجِدُوا في علامات الضبط ما يُرشِدُهم إلى كيفبَّة الوقف، ولم يَجِدُوا فَرْقاً بين ياء صلة هاء الضمير في نحو: ﴿ يُحْيِدِ ﴾ ، فكلاهما ياءٌ زائدة الضمير في نحو: ﴿ يُحْيِد ﴾ ، فكلاهما ياءٌ زائدة أُلِقَتُ حمراء مَعُقُوصة بعد حرف مكسور، فليس من السهل على المبتدئين أن يُفرِقوا في الحكم بينهما إلا أن يَتعلَّموا قاعدة كلِّ منهما، أو يُعمل مصطلح في الضبط يَستطع به القارئ النفريق بينهما مباشرة.

ولا شَكَ أَنَّه يَنبغي الجِدُّ في التَّعلُم لمعرفة مثل هذه الأحكام، لكن ما الذي يَمنعُ من استحداث مُصطلَح في الضبط يَرفَعُ الوهمينَ معاً: وَهُمَ عدم إثباتها وقفاً في نحو: ﴿ يُحِيء ﴾ ، فجاء هذا المصطلَحُ الجديدُ (وهو

تلوينُ الكسرة بالأزرق) ليحلُّ المشكلتَين جميعاً، بتوفيقِ الله وفضلِه.

و تَظهِرُ أهمّية هذا المصطلّح - أيضاً - في الروايات التي وَرَدَ فيها إثباتُ بعض الياءات الزوائد وصلاً فقط، وإثباتُ بعضها وصلاً ووقفاً ؛ إذ لا يكفي إلحاقُ الياء للتعبير عن حُكم هذه الياءات وقفاً ، بل قد تكون الياء غير ملحقة أصلاً لسقوطها لفظاً في الوصل ويُثبتها صاحبُ الرواية وقفاً على مذهبه، ففي مثل هذه المواضع لا يستطيع القارئُ غيرُ المتخصّص أن يُفرِّقَ بين ما حُكمُه الإثباتُ وصلاً وما حُكمُه الإثباتُ وصلاً ووقفاً ، وإن كان الضبطُ مبنياً على الوصل فلا يمنعُ من التعبير عن الوقف إن أمكنَ ؛ لِتَعُمَّ الفائدةُ ، والتلوينُ يُساعِدُ على ذلك ، والله تعالى أعلم .

#### موضع وهيئة تنوين النصب في أحواله المختلفة

- جرى العملُ في مصاحف المشارقة المطبوعة على رواية «حفص» ورواية «الدُّوريّ عن أبي عمرو » على كتابة تنوين النصب على الحرف الذي قبل الألف المبدَّلة من التنوين وقفاً هكذا: ﴿ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾.

كما كُتِبَ التنوينُ المتتابعُ في حالتي الإدغام والإخفاء هكذا: ﴿ قَوْمًا يُوْمِنُونَ ﴾ ﴿ قَوْمًا لَيْسُوا ﴾ ﴿ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴾ ، بجعل حركة التنوين أعلىٰ يمين حركة الحرف هكذا: (ك). أمّا الأوّل: وهو وضعُ الفتحتين على الحرف الذي قبل الألف، فهو خلاف الأولىٰ ؛ فإنّ الأولىٰ أن يُكتب التنوين على الألف إذ منه تُبدَلُ وقفاً، فهي صورتُه وصلاً، وهو مذهب الإمام أبي محمد اليزيديّ، واختيار الإمامين الدانيّ وأبي داود وغيرهما، وعليه مصاحف المغاربة.

وتَظْهَر أهميَّةُ هذا المذهبِ في نحو: ﴿ وَلَيَكُوناً ﴾ في يوسف ٣٢، و ﴿ إِذا ٓ ﴾ حيث وقعتُ: فإنَّ ﴿ وَلَيَكُوناً ﴾ فعلٌ، وألفُه نونُ التوكيد الخفيفة، وهي مُختصَّةٌ بالافعال، وحقُّها أن تُرسَم - كغيرها - نوناً، لكن لمَّا كانت ساكنةً زائدةً في الطَّرف مُلازِمةٌ للحركة وتُبدَلُ في الوقف الفاً بعد الفتح وتُحذَفُ بعد غيرِه أَشبَهَتِ التنوينَ - إذ هذا شَأْنُه - فقد رُسِمَتُ في جميع المصاحف ألفاً لذلك، ومثلُها: ﴿ لَنَسْفَعَا بُالنَّاصِيَةِ ﴾ بالعلق ١٥.

أمَّا ﴿إِذَا ﴾ فهي حرفُ جوابٍ وجزاء، ونونُها أصليَّة، وكان القياسُ أن تُكتبَ نوناً، لكنَّها لمَّا أشبهت النونَ الخفيفةَ كتبوها - كذلك - في جميع المصاحف ألفاً.

فوضعُ العلامتين على مذهب المشارقة على النون في: ﴿ وَلَيَكُونَا ﴾ ، والعين في : ﴿ وَلَيَكُونَا ﴾ ، والعين في : ﴿ لَنَسْفَعًا ﴾ ، والذال في ﴿ إِذَا ﴾ في صحّتِه نَظَرٌ ؛ إذ ليستُ هذه الكلماتُ مُنوَّنةٌ أصلاً ؛ إذ الله الأفعالُ والحروفُ لا تُنوَّن وإغًا التنوين خاصٌّ بالاسماء . أمَّا وضعُ العلامتين على ألف الكلمات المذكورة فله وَجْهٌ ناشيءٌ عن التشابُه السابق الذّكر بين النون الخفيفة والتنوين . وأمَّا الثاني : وهو وضعُ حركة التنوين أعلى يمين حركة الحرف هكذا : (\_) ، ففيه أيضاً نظرٌ ؛ إذ فيه إبعادٌ لحركة التنوين عن الحرف التالي له ، وهو مُعاكِسٌ للفكرة التي من أجلها كتبوا التنوين مُتنابِعاً في حالتي الإدغام والإخفاء ، وهي بيانُ قُرْب مخرج التنوين من مخرج الحرف المنالي هكذا : الحرف المدغم فيه أو المخفئ عنده ، وذلك بتقريب حركة التنوين من الحرف التالي هكذا : ﴿ وَقُوما كُ » ، وهو الموافقُ للفظ ؛ إذ يَبدأُ بفتحة الحرف ثمَّ بالتنوين ، وعليه مصاحفُ المغاربة . ويَدُلُ على صحّة ذلك - أيضاً - إجماعُهم على كتابة تنوين النصب في حالة الإقلاب ويَدُلُ على صحّة ذلك - أيضاً - إجماعُهم على كتابة تنوين النصب في حالة الإقلاب (القلب) هكذا : (\_) بوضع المهم بدل الحركة الثانية ، وهو مُتَفِقٌ مع المذهب الذي قَدَّمتُ (القلب) هكذا : (\_) بوضع المهم بدل الحركة الثانية ، وهو مُتَفِقٌ مع المذهب الذي قَدَّمتُ وصحَّة ؛ إذ لو كان موضع المهم ألحركة الثانية هكذا (\_) لوجَب أن تُوضَع المهمُ محلها هكذا :

وممًّا تَتجدرُ الإشارةُ إليه - أيضاً - أنَّ علماءَ الضبطِ قد نَصُّوا على جعل ميم القلب في مَحلُ الحركة الثانية - وهي حركة التنوين - وجرى به العملُ في المصاحف المطبوعة ، ونُصَّ فيها عليه في القسم الخاصِّ باصطلاحات الضبط الملحق بِآخرِها ، إلَّا أنَّ المُطالِعَ في هذه المصاحف لا يَجِدُ هذه القاعدةَ مُطبَّقةً إلَّا في تنوينَ النصب والرفع فقط ؛ فقد وُضِعَتِ الميمُ في الحالتَين المذكورتَين في موضعها الصحيح ، وذلك في نحو : ﴿ نَفُساً بِعَيْرٍ ﴾ و﴿ نَفُسُلُ بِما ﴾ ، أمَّا تنوينُ الجرّ فقد خُولِفَتْ فيه القاعدةُ لغيرِ سبب ظاهرٍ فكتبَ هكذا: ﴿ نَفْسِ بِما ﴾

( أ )، ولم يَقُل بذلك أحدٌ نَقلاً ، ولا هو مقبولٌ عَقلاً .

بوضع الميم أمام الكسرة (ج)، والصوابُ أن يكونَ هكذا: (ج)؛ إذ مَحلُّ الحركة الثانية في تنوين الجرِّ أسفلَ الحركة الأولى وليس أمامها.

ولا يُقال إِنَّهم إِنَّا نَصُّوا على استبدالِ الحركةِ الثانيةِ عِيم القَلْبِ مع وضعِها كيفَما اتَّفَقَ بل يَنبغي أن يُوضعَ المبدَّلُ في مَحلِّ المبدَّلِ منه، ما لم يَمنع من ذلك علَّةٌ وَجيهة.

و لا يُقال أيضاً إنَّ الميمَ وُضِعتُ هكذا للإشعار بقُربِ مَخرجِها من مَخرِج الباء؛ إذ مِن لَوازِم ذلك أن يُكتَبَ تنوينُ الجرِّ في حالتي الإدغام والإَخفاء هكذا: ( ج ) لِلْعلَّة نَفْسِها، ولا عملَ على ذلك عند الجميع، هذا مع كونِ التقارب مُتحقِّقاً أيضاً مع وضع الميم هكذا ( - ) فلَزمَ المصيرُ إليه.

وقد يُعتذرُ عن وضع الميم أمام كسرة الحرف بضيق المسافة بين السُّطور ؛ إذ لو وُضِعَتْ في مَحلُّ الحركة الثانية لصارت شديدة الانخفاض عمَّا يُقرَّبها كثيراً من السطر التالي لها، ويُجابُ على ذلك بأنَّه قد تَمَّ وضعُها في مكانها الصحيح - في هذا المصحف - دُونَ أَدْنى مُلابَسَة للسطور التالية، ولله الحمد.

وبالجُملة فقد راعيتُ في ضبطِ هذا المصحف الشريف وضعَ تنوين النصبِ فوق الألف هكذا: (آ)، وجعُلَ حركة تنوين النصب المتتابع إلى الأمام من حركة الحرف هكذا: (آ) مع جعل ميم القلبِ مَحلً حركة التنوين في حالة الجرّ أيضاً هكذا: (ح)، والله الموفّق. وأمّا هيئةُ تنوين النصب عند التقائه بساكن بعده فيأتي في الفقرة التالية.

#### ضبط التنوين عند التقائه بساكن بعده

\_ لم أجد نصاً عن المتقدّمين في كيفيّة ضبط التنوين الذي يتحرّكُ بالكسر الالتقائه بساكن بعده ، وإنّما حكم فيه بعض المتأخّرين بالتركيب هكذا: ( \_ \_ \_ \_ \_ \_ ) كما في حالة الإظهار، وجرى به العملُ عند المشارقة والمغاربة، وزاد المغاربة وضْع جَرَّة صغيرة أسفل ألف الوصل الواقعة بعد كسر أيّاً كان نوعه ، وكلا الضبطين الا يخلو من صعوبة أو قُصور:

فضبطُ المشارقة لا فَرْقَ بينه وبين ضبط التنوين المظهَر الواقع قبل متحرِّك، وذلك مُخالِفٌ

للقاعدة التي يَتبعها المشارقةُ والمغاربةُ (وهي أنَّ تَطابُق الحركتين بمثابة وضع السكونِ على النون) ، وحيث إنَّ النونَ الساكنةَ الواقعةَ قبل ساكن لا يُوضَعُ عليها سكون ، بل تُحرَّكُ بالكسر ، فكذا لا يكفي تطابُقُ التنوين للتعبير عن تحرُّكِه وصلاً ، بل ينبغي عملُ اصطلاحٍ يَدُلُّ على هذه الحركة .

أمًّا ضبطُ المغاربة فهو أحسنُ حالاً من السابق، إلَّا أنَّه يَصْعُبُ معه على القارئ العادي معرفةٌ كيفيَّة اللفظ بالتنوين محرَّكاً في الوصل.

ولغُموضَ الضَّبطَين المذكورَين لَجَأَ كثيرٌ من العاملين في طباعة المصاحف الشريفة في العالم الإسلامي إلى وضع نون صغيرة مكسورة، في محاولة لمزيد من الإيضاح، وذلك موجود في العديد من المصاحف خاصَّة المطبوعة في البلاد غير العربيَّة كالهند وباكستان وتركيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، إلَّا أنَّهم اختلَفوا في موضع هذه النونِ من الكلمة، واختلَفوا أيضاً في إبقاء علامتي التنوين أو حذف الثانية منهما.

وقد تمَّ الضبطُ في هذا المصحفِ الشريف بوضع نونٍ صغيرة مكسورة حمراء بَدَلاً من الحركة الثانية من المنوَّن دلالةً على تحرُّكِ التنوين بالكسر عند التقائِه بساكن بعده في نحو: ﴿ غَيْرًا ۗ أَلْلَهُ ﴾ و﴿ نُوحٌ إَبْنَهُ ﴾ و﴿ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ ﴾ .

وهو ضبطٌ نافعٌ خاصَّةٌ للمبتدئين، فكما وُضِعَتْ ميمٌ بَدَلاً من الحركة الثانية في حالة القلب (الإقلاب) لبيان كيفيَّة اللفظ بالتنوين وصلاً عند الباء، وُضِعَتْ هنا ـ نونٌ مع كسرها لبيان كيفيَّة اللفظ بالتنوين وصلاً عند التقائه بساكن، والمقصودُ هو التيسير على المسلمين في قراءتهم للقرآن الكريم ما أمكن لذلك سبيل، والله الموقَّق.

### الوقفُ على نحو ﴿ مَآءً ﴾

أصلُ هذه الكلمة \_ ونظائرها نحو: ﴿ دُعَامَ وَنِدَآمَ ﴾ \_ بثلاث ألفات هكذا: (ماأً )، لكنَّها لم تُرسَم إلَّا بألف واحدة في المصاحف العثمانيَّة لكراهة تَتابُع الصُّور المتماثِلة. ولائمّة الضبط في هذا النوع عدّة مذاهب، أذكرُ منها مذهبين فقط رجَّحهما العلماءُ:

الأوَّل: أَنْ تُجعلَ الهمزةُ بعد الألف وعلامتا النصب والتنوين فوق الهمزةِ ولا يُلحَقُ بعدها شيءٌ ، هكذا: ﴿ مَلَةٌ ﴾ ، وهو أَرْجَحُ الأوجه عندهم ، وعليه العمل .

الثاني: أن يُوضعَ بعد الألف همزةٌ، فألفٌ صغيرةٌ فوقها العلامتان، هكذا: ﴿ مَآءٌ ﴾.

وقد جرى العملُ في ضبط هذا المصحف الشريف على الوجه الثاني؛ لدلالته الواضحة على إبدال تنوين النصب في الوقف ألفاً كغيره من المنصوبات المنونات المنونات التي يُوفَفُ عليها بالالف بحو: ﴿ خَيْراً ﴾ ، ولتفريقه من المنصوبات المنونات التي لا يُوفَفُ عليها بالالف نحو: ﴿ رَحْمَةٌ ﴾ ، والله تعالى أعلم.

#### موضع الهمزة المكسورة

- جرى العملُ في أكثر مصاحف المشارقة على وضع الهمزة المتوسَّطة التي لا صورة لها رسماً في نحو: ﴿ فَلْسِينِ ﴾ و ﴿ أَفْيِدَةُ ﴾ ، والأَوْلَى أن توضع أسفل كعامَّة همزات القطع المكسورة على اختلاف صُورِها ، في نحو: ﴿ إِسْمَاعِيلَ ﴾ و ﴿ وَاللّهُ اللهُ وَ ﴿ اللّهُ اللهُ وَ ﴿ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ اللهُ اللهُ وَ اللّهُ اللهُ وَ ﴿ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وصلى اللهُ وسلَّم على سيِّدنا محمد وعلى آله وصَحبِه أجمعين والحمدُ للهِ ربُّ العالمين

خادم القرآن الشريف د. أشرف محمد فؤاد محمد أمين طلعت المصريّ بروني دار السلام ۱۲۷۷ هـ = ۲۰۰۲ م

\* \* \*



#### استان تروالایسان نگارا برونی داوالسلام Istana Purul Iman Pegara Brunei Parussalam

# تيته قراوتوسن

# بِسُعِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيعِ

الْحَدُدُ لِلْهِ مَرِبِ الْعَالَمِينَ ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُومِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشُومِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الدُّيْعِينَ ، وَبَعْدُ : عَلَى أَشْرَفِ الْمُؤْمِينَ ، وَبَعْدُ :

بيت برشكور كحضرة الله سبحانه وتعالى كران دغن إذنين جوا، فنجينة فن مصحف بيت اين تله دافت دنتستاكن سباكي كغن ٢ ميمبوت هاري كثيران بيت بغ ك - 60 تاهون قد 15 جولي، 2006 . مدهمداهن دغن عمان ممباج القرآن، كيت اكن دافت له مندكاتي الله تعالى سرت مقرا وليهي فهلان -

دهار فكن ، مصحف بيت اين اكن منبهكن لاكي مينة برعية دان فندود ق في براكام إسلام دخكامرا اين انتوق تروس ممباج القرآن سرت جوك باكي كموداهن مربك مفلاجرين . دسمفيغ ايت ، باكي فكاوي لا دان كاكي تاغن كراجان بيت حاصن ، اكن دافتله مربك ملكسناكن قركامرا فع قربه بيت انجوركن سفاي القرآن ايت دباج اوله مربك سبلوم لاكي مربك مولاكن سبام قوكس اتو فكرجان .

إن شاء الله ، دغن ايت ، كيت سموا سرت فكام اكن براوليه منفعة بروق مرحمة دان كركاتن . آمين .

سلطان حاج حسن البلقيه سلطان دان يقد قررتوان نكامرا مروني دامرانسلام